آل الميهاب الميهاب في الميهاب والمربي والمربي

مورالنوفرافيرانان مورالنوفرافيرانان

استاذ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية الساعد كلية الآداب بسوهاج ـ جامعة اسيوط

مؤسسا باب الجامد الحامد المندريه/؟ النا Bibliotheca Alexandrina

199.

آل المهاب المعالية ا



استاذ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية المساعد كلية الآداب بسوهاج - جامعة اسيوط

|                   |                 | accesses 3 as |
|-------------------|-----------------|---------------|
| الكتبة الأسكندرية | 2               | action 1      |
| 950 0             | منه العالم      | الو           |
|                   | م خینمنا<br>رست | رقم           |
| Co of Co          | "التسجيل:       | aēj.          |



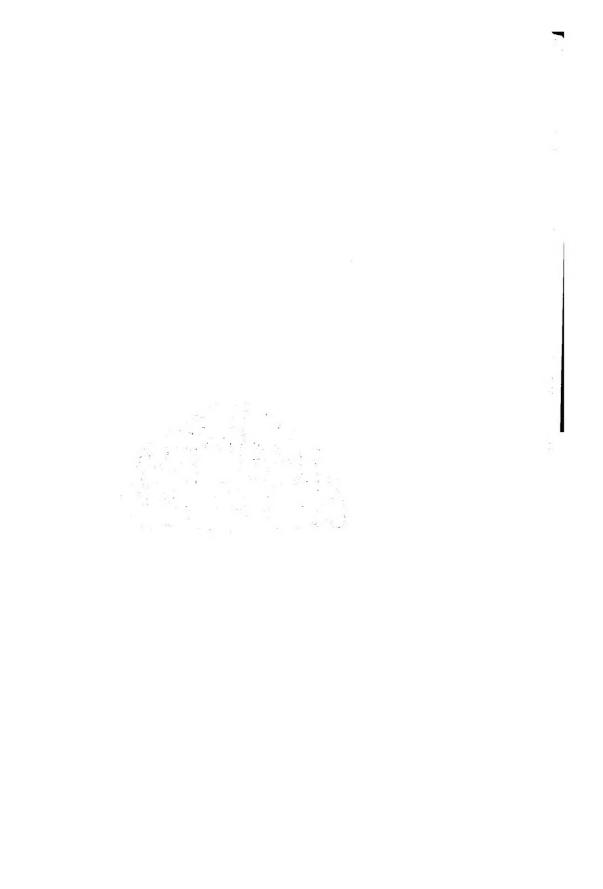

## me on

يتناول هذا البحث تاريخ آل المهلب في المشرق الاسلامي ونشاطهم السياسي والحربي حتى نهاية العصر الأموى • وقد حاولت من خلاله القاء الضوء على هذه الأسرة العربيقة التي كان لها دورا مؤثرا في حركة المفتوحات الاسلامية في صدر الاسلام ، كما تصدت لحركات المعارضة وكان لها مواقف مشرفة في الصراع ضد المخوارج الأزارقة الذين روعوا العالم الاسلامي في المشرق وأثاروا الذعر بين الخاصة والعامة •

وقد تعرضت هذه الأسرة الى تشهير متعمد من جانب عناصر من الشعوبيين وكتاب المثالب ، ونحن فى هذا البحث لم نقف أمام هذه المحالة لننفى ما ذهب الميه بعض هؤلاء من الطعن فى نسبهم العربى ، والاساءة الميهم ، فان نسبهم وانتماءهم الى قبائل الأزد قضية حسمتها معظم المصادر التاريخية ، ولا مجال الشك فيها ، فنجد الحجاج بن يوسف الثقفى فى احدى رسائله للمهلب يقول أنه قد اختاره لحسرب الأزارقة وفضله على رجال من مضر « ، وهو رجل من أهل عمان ، من الأزد ، ، وما كان المجاج أو غيره من مؤرخى السلمين يجهلون نسب المهلب ، وما قبل غير ذلك قهو ضرب من المتعدى على الحقائق التاريخية ،

وفي الفصل الأول حاولت ابراز دور أبي صفرة والد المهلب خلال عصر النبوة والخلافة الراشدة ، فتاريخ أبي صفرة طغى عليه شهرة ابنه المهلب ، ولم يحظ باهتمام المؤرخين ، فهو من أوائل الذين اعتنقوا الاسلام بين قومه أزد عمان ، كما يأتي ذكره في المصادر من بين القواد الذين ساهموا في حركة الفتوحات الاسلامية في المشرق في عهد الخليفتين عمر وعثمان وكان أبو صفرة يقود فرقة من قومه الأزد وكان يصحبه من أبنائه : النجف والمغيرة وحبيب ،

وجاء ذكر المهلب لأول مرة فى حياة أبيه فى حملة المسلمين على سجستان فى أواخر خلافة عثمان (٣٥٥) ، وبوفاة أبى صفرة حوالى سنة ٣٧٥ تنتقل زعامة الأسرة الى ابنه المهلب ، لتردد المصادر نسب الأسرة كلها اليه فيطلق عليهم أحيانا «المهالبة» وأحيانا «آل المهلب» •

وخلال الفترة السفيانية من تاريخ الدولة الأموية ، حقق المهلب شهرة واسعة كأحد الأبطال في مجال الحرب والجهاد في الجبهة المشرقية مما رفع من شأن المهالبة وجعل ولاة خراسان يحرصون على أن يصحبهم المهلب ورجاله الى خراسان ليكونوا سندا لهم في معاركهم هناك وفي أواخر هذه الفترة تظهر براعة المهلب السياسية وحسن تقديره للأمور عندما اشتعلت الصراعات بين القبائل في خراسان في أعقاب وفاة يزيد بن معاوية ، وكان والى خراسان (سلم بن زياد) قد انسحب منها تاركا ادارتها للمهلب ، وقد أغضب هذا التصرف عناصر من المضرية، وتنازعت القبائل للسيطرة على خراسان وتمزقت أقاليمها فيما بينهم ، وقد آثر المهلب في هذا الجو المضطرب أن لا يكون طرفا في هذا الصراع، فانسحب برجاله و آل بيته وأقام بالبصرة يرقب الأحداث ،

وتناولت في الفصل الثاني علاقة الهالبة بثورة عبد الله بن الزبير ، وهي في رأينا علاقة طبيعية نتيجة لوقوع العراق وأقاليم الشرق وأهمها خراسان تحت نفوذ ابن الزبير ، ولما كان المهلب أحد القادة المشهود لهم بالكفاءة في هذه المنطقة فقد سعى ابن الزبير حثيثا ليضم المهلب الى صفوفه واجتمع به طويلا وأغراه بولاية خراسان في الوقت الذي كان فيه الأمويون مشعولون بقضية الوراثة ومن يخلف معاوية الثاني ، فاستجاب المهلب ، وفي طريقه لخراسان مر بالبصرة التي بها معظم قبيلته ورجاله ، وكانت البصرة تتعرض لخطر داهم من جانب الأزارقة، فضحى المهلب بخراسان وتصدى لحرب الأزارقة منه هذا التاريخ فضحى المهلب بخراسان وتصدى لحرب الأزارقة منه هذا التاريخ وأوضحت كيف استمر المهالبة في صراعهم ضد الأزارقة حتى قتل مصعب ابن الزبير سنة ٧١ه ، ويبدو أن المهلب كان يدرك أن مكانه هو الجهاد والحرب سواء كان منتميا الى ابن الزبير أو الى الأمويين ، فأعلن ما تحت يده من ولايات وأسند اليه مهمة مواصلة الحرب ضد الأزارقة ما

أما الفصل الثالث ، فقد تناولت فيه علاقة المهالبة بالدولة الأموية منذ سنة ٧٧ه وحتى القضاء على الأزارقة سنة ٧٧ه ونلاحظ فى هذه المرحلة أن آل المهلب كانوا موضع حسد من جانب عناصر استبد بها التعصب القبلى وساءها أن يسيطر الأزد على مجريات الحرب ضحد الأزارقة ، ويحوزوا شرف النصر تلو النصر فى الوقت الذى فشل فيه غيرهم من المضرية فى أن يحلوا محلهم ، وكانت الخلافة الأموية تدرك

أنه لا يستطيع التصدى للأزارقة الا المهالبة ، ورغم ذلك فقد تعرض المهلب للعديد من المضايقات وخاصة من جانب والى العراق الحجاج بن يوسف الثقفى الذي كان يتهمه باطالة الحرب طمعا في الخراج الذي يجبيه من الأراضى الخاضعة له .

ورغم الاستفزاز ظل المهلب يدارى الحجاج ، حتى تمكن فى النهاية من تحقيق النصر على الأزارقة ، وكانت ولاية خراسان هى الجائزة الذي حصل عليها المهلب لجهوده فى القضاء على خطر الأزارقة ،

أما الفصل الرابع: فقد تناوت فيه فترة ولاية المهلب على خراسان حتى وفاته سنة ٨٦ه وأبرزت عدة نقاط مهمة منها أن الحجاج كان يضمر الحقد على المهلب وأغرمه مبلغا كبيرا من المال ، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل المهلب يجاهد في سبيل نشر الاسلام « فخيل له بسمرقند وأخرى ببخارى وأخرى بطخارستان » كما نجح المهلب في حفظ التوازن في علاقته بالحجاج وبالخليفة الأموى في دمشق فلم يكن في طبعه الغدر ونكث العهود ويظهر هذا في موقفه من ثورة ابن الأشعث سنة (٨١م) ، كما يظهر بوضوح في وصيته لأبنائه قبيل وفاته .

أما الفصل الخادس فقد تناولت فيه تاريخ المهالبة منذ تولى قيادة الأسرة يزيد بن المهلب وحتى وفاة عمر بن عبد العزيز (١٠١ه) وأوضحت أن المهالبة في هذه الفترة قد نالوا حظا وافرا من القوة والنفوذ وخاصة في خلافة سليمان بن عبد الملك حتى أن بعض الرواة ذكروا أن يزيد بن المهلب كان يجلس مكان الخليفة الأموى في غيابه ، ولكن هذا الوضع أثار الأحقاد والغيرة ، وكانت أخطر هذه الأحقاد ما جاء من جانب أمراء

البيت الأموى فقد شعر بعضهم بالضآلة أمام نفوذ يزيد وسطوته ، مما عجل بنكبة المهالبة .

أما الفصل السادس: فقد أوضحت فيه ثورة آل المهاب ضد الدولة الأموية وحللت الأسباب التي أثارت البيت الأموى ضد يزيد ، وظروف الحرب الضارية التي خاضها يزيد ضد الأمويين ، ورغم كثرة أنصاره الا أن يزيد بن المهلب كان يرفع السيف هذه المرة في وجه الدولة صاحبة الحق الشرعي في الحكم مما أدى الى هزيمته في موقعة العقر (١٠٢ه) وقد أبرزت عوامل هزيمة يزيد في هذه الموقعة ، ومطاردة الأمويين لآل المهلب في كل مكان للقضاء على نفوذهم .

وقد وضحت فى الخاتمة أنه رغم مطاردة الأهويين لآل المهلب فان من بقى منهم ظل على عدائه للدولة الأموية طلبا للثأر ، فقد ثار سليمان بن حبيب بن المهلب سنة ١٢٩ه ضد الأمويين فى الأهواز كما خرج سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب على الأمويين فى البصرة معقل المهالبة سنة ١٣٣٥ تأييدا للدعوة العباسية .

هذا وفى النهاية أرجى أن أكون قد وفقت فيما قصدت اليه من هذا البحث • ونسأل الله التوفيق فى الفكر والقول والعمل ، انه نعم الموفق •

د عبد المنعم سلطان

## الفصي لالأول

# أسرة المهالبة منذ اعتنق أبو صفرة الاسلام وحتى وغاة يزيد بن معاوية (٢٤هـ)

تنتسب أسرة المهالبة الى المهاب بن أبى صفرة ، واسم أبى صفرة « ظالم بن سراق » (۱) الذى يرجع نسبه الى قبائل الأزد اليمنية (۲) التى هاجرت الى عمان وكانت احدى الهجرات اليمنية التى تفرقت فى شبه الجزيرة العربية فى أعقاب انهيارات سد مأرب ولأسباب أخرى ذكرها الرواة والنسابون ، وكانت الأزد عند تفرقها أضيفت كل طائفة الى شىء يميزها عن غيرها ، فقيل أزد دبا وأزد شنوءة وأزد عمان ، ومرجع الكل الى الأزد المذكورة (۲) ، ويروى النسابون العمانيون أن أبا صفرة من أهل مدينة (أدم) من داخلية عمان ، وأن آل بوسعيد فى عمان ينتسبون الى أبى سعيد المهاب بن أبى صفرة (٤) ،

<sup>(</sup>۱) راجع: ابن قتيبة ، المسارف ، ص ٣٩٩ ( القاهرة ١٩٦٩ ) ، أبو الفرج الأصفهائي ، الأغاني ، ج٢ ، ص ٧٥ ( القاهرة ١٩٧٢ ) ويروى ابن حزم أن السمه : سالم بن سراق ، انظر : جمهرة أنساب العرب ، ص ٣٦٧ ( القاهرة ١٩٨٢ ) .

۱۰۱) الأغاثى ، ٢ ، ص٧٦ ، ابن حجر ، الاصابة ، ج٤ ، ص١٠٠٨ ( بيروت ١٠٨٨ه ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جه ، ص٥٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع : سيف بن حمود البطائس ، تاريخ المهلب القائد ، ص١٣٠٠ ، ص ٢٢ .

ویروی ابن حجر فی الاصابة ما یوحی بأن أبا صفرة كان صحابیا والتقی بالرسول آلیه و بایعه علی الاسلام ، وان رسول الله هو الذی أطلق علیه هذه التسمیة « أبو صفرة » فیقول : « ان أبا صفرة قدم علی رسول الله والیه علی أن یبایعه وعلیه حلة صفراء ۱۰۰ فلما رآه ۱۰۰ قال له من أنت و قال : أنا قاطع بن سارق بن ظالم ۱۰۰ فقال له النبی: أنت أبو صفرة ۱۰ دع عنك سارقا وظالم ۱۰۰ فأعلن أبو صفرة اسلامه ، وقال ان لی ثمانیة عشر ذكرا ورزقت بنتا سمیتها صفرة ، فقال النبی وأنت أبو صفرة ، فقال النبی

ويعترف ابن حجر بأن هذه الرواية فيها اختلاف وأن بعض المروايات تنكر صحابة أبى صفرة ولقائه بالنبى • وفى رواية صاحب «الاستيعاب» أن أبا صفرة كان مسلما على عهد الرسول على ولم يفد على عمر بن الخطاب (٦) •

والروايتان السابقتان تحتاجان الى وقفة لترتيب ما جاء فيهما طبقا لما ورد فى المصادر العمانية التى تحت أيدينا ، فاحتمالات لقاء أبى صفرة بالرسول المسلام فى الدينة ليعلن اسلامه بين يديه ممكنة ، اذ تروى المصادر العمانية أن الاسلام قد عرف طريقه الى عمان فى وقت مبكر من ظهور الدعوة الاسلامية فى الحجاز ، وأن أول من اعتناق الاسلام فى عمان هو مازن بن غضوبة من أهل سمائل الذى سافر الى

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ـ وهناك رواية آخرى في الأغانى بان تسميته بأبى صفرة لأنه كان يصفر لحيته ، انظر : الأغانى : ج ٢ ، ص ٢٠٠٠ (٦) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ص ١٠٩ (بيروت ١٣٢٨ه) .

الدينة والتقى بالنبى وأعلن اسلامه أمامه ، وتبعسه البعض فى هذا الاتجاه (۷) ويروى ابن سعد فى الطبقات أن وفودا من أهل عمان رحلت الى المدينة والتقت بالنبى التي لاعلان اسلامها وكان ذلك قبل الفتسح وطلبوا من الرسول أن يرسل معهم من يعلمهم شئون دينهم (۸) وكان هذا قبل أن يبعث الرسول برسالته الى حاكمى عمان : عبد وجيفر ابنى الجاندى يدعوهما فيها الى الاسلام (۹) و فاذا أضفنا الى هذا أن أبا صفرة كان مقدما فى قومه أهل عمان وكان من أصحاب السيادة والزعامة ، فلما أسلم زاد شرفه وقدمه قومه (۱) فاننا ذرجح حدوث رحلته الى الدينة ولقائه بالرسول المناهم عام واية ابن حجر ،

أما عن قول صاحب الاستيعاب بأن أبا صفرة لم يلتق بالرسول والما وانما التقى بعمر بن الخطاب ، فهذه الرواية ينقصها الدقة ، فانه من المعروف أن أبا صفرة قد التقى بأبى بكر الصديق بعد توليه الخلافة الاسلامية ، والروايات التى بين أيدينا تؤكد أنه فى أعقاب وفاة الرسول والما علم عمرو بن العاص من عمان – وكان والما عليها منذ سنة ٨ه – الى المدينة ، مصحوبا بوفد عماني يقدر بحوالي سبعين فارسا على رأسهم أحد حاكمي عمان وهو « عبد بن الجلندي » وكان من بين أعضاء هذا الوفد أبو صفرة (١١) ، وكان هذا الوفد في حقيقة أمره خفارة لعمرو بن العاص ، خوفا عليه من مخاطر الرحلة من عمان المرا المدينة في ظل الاضطرابات التي شاعت بين القبائل في أعقاب وفاة الى المدينة في ظل الاضطرابات التي شاعت بين القبائل في أعقاب وفاة

<sup>(</sup>٧) نور الدين السالمي ، تحفة الأعيان ، ج١ ، ص٥٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ، الطبقات ، ج٢ ، ص ٨٠ - ٨١ (طبعة دار الشعب ).

<sup>(</sup>٩) البلاذرى ، فتوح البلدان ، ض٩٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) العوتبي ، الأنساب ، ج٢ ، ص١٣١٠.

<sup>(</sup>١١) راجع: ابن خلكان ، وفيات ، ج٤ ، ص٣٢٣ ، ٣٢٩ .

الرسول والله فكان عمرو بن العاص فى رحلته « يلقى الناس مرتدين ، وقدم على الناس بالمدينة فطافوا به يسألونه ، فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دبا الى المدينة » (١٢) ، لذلك ما كاد الوفد العمانى يصل الى المدينة حتى التقى بالخليفة أبى بكر ، وتحدث أبو صفرة عن العمانيين فقدم الميه عمرو بن العاص سالما معافى وقال : « هذه أمانة كانت فى أيدينا وفى ذمتنا وديعة لرسول الله والله عقد برئنا منها اليك ، فقال أبو بكر جزاكم الله خيرا » (١٣) .

ويؤكد صاحب الأغانى هذه الرواية العمانية فيقول: « وفد ابن الجلندى فى الأزد ، أزد عمان ٠٠ فكان فيمن وفد منهم أبي صفرة ٠٠ فدخل المى عمر مع ابن الجلندى » (١٤) • ويبدو أن الوفد العمانى كان قد التقى فى أول الأهر مع عمر بن الخطاب ثم حدث اللقاء بعد ذلك مع الخليفة أبى بكر ، لأن الروايات المتوفرة لا تذكر الا زيارة واحدة لابن الجلندى تلك التى ذكرناها والتى شارك فيها أبو صفرة ٠

ثم يأتى ذكر أبى صفرة كأحد القواد الذين شاركوا فى الحملات الاسلامية على بلاد فارس فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وكان عمر قد أصدر تعليماته الى والى عمان فى ذلك الوقت « عثمان بن أبى العاص الثقفى » بمراقبة تحركات الجيش الفارسى فى الخليج ، وأن يتصدى له عند الضرورة ، ويبدو أن أبا صفرة كان على خبرة

<sup>(</sup>١٢) السالمي ، تحفة ، ص ٥٥ .

٠ (١٣) نفسه ، ص٢٦ ٠

<sup>(</sup>۱٤) الأغاني ، ج٢ ، ص٧٦ ،

ودراية كبيرة بشئون البحر والملاحة البحرية وموضع ثقة أهل عمان في هذا المجال ، فعندما طلب عمر بن الخطاب من والى عمان أن يقطع الخليج بالسفن الى فارس طلب عثمان بن أبى العاص من أهل عمان أن يدلوه على من يشاوره في أمر هذه الحملة البحرية ، فاقترح عليه العمانيون أن يشاور أبا صفرة (١٥) .

وندب والى عمان المقاتلة فاجتمع له حوالى ثلاثة آلاف مقاتل معظمهم من أزد عمان ، وكان من بين رجاله أبو صفرة وكان يقود قومه بنى عمران (١٦) وصحب أبو صفرة من أبنائه : النجف والمعيرة وحبيب (١٦) ، وتمكن عثمان بن أبى العاص بهذه الحملة من هزيمة القوات الفارسية في الخليج واستولى على جزيرة ابن كاوان ، وطارد الفرس حتى الضفة الشرقية للخليج وأوقع بهم الهزيمة في كرمان ، وأظهر أبو صفرة وأبناؤه ورجاله شجاعة وبسالة خلال هذه المعارك (١٨).

واستمر أبو صفرة يشارك فى المعارك التى خاضها المسلمون فى المجبهة الفارسية فى عهد عثمان بن عفان ، فيروى ابن خادون أن عثمان بن أبى المعاص أرسل أخاه الحكم من البحرين الى فارس فى الفين فسار الى توج — مدينة بفارس — وعلى مجنبتيه جارود العبدى وأبو صفرة والد المهلب ، وكان كسرى أرسل أحد قواده ويدعى «شهرك» فى الجنود

<sup>(</sup>١٥) الأنساب ، ص١٢٣ ، تحفة ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>۱٦) بنو عمران من بطون الأرد نسبة الى عمرو بن عدى بن حارثة بن عمرو بن عامر . ( انظر : تاريخ اليعقوبي ، ج١ ، ص٢٠٣ — ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>١٧) الأنساب: ص١٢٢ ،

<sup>(</sup>۱۸) تحفة ، ص٦٦ ،

للقائهم ، فالتقوا بتوج وانتهى الأمر بهزيمة الفرس وقتل قائدهم «شهرك» وطاردهم السلمون الى سابور وحاصروها حتى خضع أهلها للصلح(١٩) .

وبعد هذا الانتصار نزل أبو صفرة في توج واتخذها مقرا له مع أهله وجنده ولكنه انتقل بعد ذلك للاقامة في البصرة في خلافة عثمان بن عفان عندما رحب به واليها في ذلك الوقت عبد الله بن عامر (٢٠) وضم فرقة الأزد بقيادة أبي صفرة اليه في البصرة (٢١) .

ويأتى ذكر المهاب بن أبى صفرة فى ذلك الوقت الأول مرة فى الحملة التى قادها عبد الرحمن بن سمرة القرشى (ابن عم عبد الله بن عامر والى البصرة » الذى ولاه الخليفة عثمان على سجستان ، وقد شارك فى الحملة على سجستان أبو صفرة وابنه المهلب ويقال أنه كان يومئذ ابن عشرين سنة وبعد معارك عنيفة استولى المسلمون على سجستان ، ثم توجه المسلمون الى كابل وكان المهلب أحد أبطال المعارك حول كابل حيث تمكن من اصابة ملك كابل مما اضطره الى الاستسلام وعقد الصلح مع المسلمين ، واعلان اسلامه (٢٢٠) ، وتتفق هذه الحملة مع ما ذكره الطبرى فى أحداث سنة ٣٥ه حيث أشار الى حملة شارك

<sup>(</sup>۱۹) تاریخ ابن خلدون ، م۲ ، ص۹۸۹ (بیروت ۱۹۸۸) ، قارن : تاریخ الطبری ، ج۳ ، ص۱۷۷ - ۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲۰) ابن خال الخليفة عثمان ، تولى البصرة وسنه ٢٥ عاما بعد عزل ابى موسى الانسعرى ( ابن اعثم ، الفتوحات ، م١ ، ص٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢١) الأنساب ، ص ١٢٥ ، تحفة ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>۲۲) انظر : قدامه بن جعفر ، الخراج ، ص ۳۹۶ ، ابن أعشم . الفتوحات م ۱ ، ص ۳۲۹ - ۳٤٠ .

غيها المهلب بن أبى صفرة ، وهو أول ذكر للمهلب فى تاريخ الطبرى (٢٣) ويؤكد تسلسل الأحداث ما رواه العوتبى من أن أبا صفرة غزا مع عبد الرحمن بن سمرة القرش خراسان بالقوات التى كان قد خرج بها من عمان ، ثم عاد من غزوته هذه فى خلافة على بن أبى طالب (٢٤).

والتقى أبو صفرة بالخليفة على بن أبى طالب فى أعقاب موقعة الجمل فى البصرة ، ودار بينهما حوار يفهم منه أن أبا صفرة كان زعيما لقبائل الأزد فى العراق فى ذلك الوقت ، لأن عليا عندما أظهر شكواه مما قاساه من قومه ، قال له أبو صفرة : « والله يا أمير المؤمنين لو كنت حاضرا ما اختلف عليك منهم سيفان » فطلب على من أبى صفرة أن يأتيه بأحد أبنائه ليعقد له لمواء أمان للذين هربوا بعد موقعة الجمل ، ليرجعوا الى بلادهم ورفض النجف بن أبى صفرة أن تسند له هذه المهمة الأنه كان حانقا على نتائج موقعة الجمل ، فوافق المهلب على القيام بهذا الدور ، حانقا على نتائج موقعة الجمل ، فوافق المهلب على القيام بهذا الدور ، فعقدت راية الأمان للمهلب ، ورجع معظم الفارين الى البصرة « وتيمن الناس بلواء المهلب » ورجع معظم الفارين الى البصرة « وتيمن

ونحن لا نعلم تاريخ وفاة أبو صفرة ، الا أنه توفى بالبصرة فى ولاية عبد الله بن العباس لعلى بن أبى طالب ، ويقال انه توفى فى مسيره الى صفين (٢٦) مما يرجح أن تكون وفاته حوالى سنة ٣٧ه ٠

ليست هناك اشارة واضحة في المصادر التي بين أيدينا عن الشخص

<sup>(</sup>۲۳) تاریخ الطبری ، ج؟ ، ص۰۹. ،

<sup>(</sup>۲۱) الانساب ، ص ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢٥) راجع التفاصيل : الأنساب ، ص١٢٥ - ١٢٦ ،

<sup>(</sup>٢٦) أنساب ، ١٢٧ ، تاريخ المهلب ، ٢٥ .

الذى تولى رئاسة أسرة أبى صفرة فى أعقاب وفاته ، ولكن الدلائل توحى أن أهم الشخصيات فى هذه الأسرة آنذاك كانت ابنه المهلب ، فرغم صغر سنه بالمقارنة باخوته (٢٧) الا أنه قد برز فى مجال الحرب والفروسية ، وعلت منزلته حكما أشرنا فى الصفحات السابقة حفكان هو المرشح الأول لتولى زعامة الأسرة بعد وفاة أبيه ، ويرجح هذا ما ترويه المصادر عن مساهمته فى غزو بلاد السند سنة ٤٤ه ، وخاض خلال ذلك معركة عنيفة ضد جماعة من فرسان الأتراك ، وتمكن ببراعة من أن يقضى عليهم جميعا (٢٨) وكان المهلب خلال هذه الفترة يقدود جيشا من أهله الأزد (٢٩) مما يشير الى أنه قد خلف أباه أيضا فى قيادة ما كان تحت يده من جند •

وفى رواية اليعقوبى أن معاوية بن أبى سفيان كتب الى زياد بن أبيه واليه على الكوفة: أن قبلك رجلا من أصحاب رسول الله غوله خراسان وهو الحكم بن عمرو الغفارى ، فولاه زياد خراسان فغنزا (هراة) وفتت (الجوزجان) وكان يشاركه فى المعارك المهلب بن أبى صفرة (٢٠٠) الذى أظهر بأسا ومهارة فى قتال العدو ١٠٠ واستمر المهلب يجاهد فى هذه الجبهة فى المناطق الوعرة وضد أشد العناصر السكانية موة وضراوة فى القتال ، فعندما غزا الحكم بن عمرو الغفارى جبال الترك سنة ٤٧ه كان المهلب أحد قواد هذه الحملة ، وفى مرحلة من

<sup>(</sup>۲۷) يروى ابن خلكان إن المهلب من أصاغر, ولد أبى صفرة ، ويحدد مولده قبل وماة النبى بسنتين (وغيات ، ج٥ ، ص٥١٥١ ) .

<sup>(</sup>۲۸) النویری ، نهایة الأرب ، ۲۰ ، ص۲۹۲ .

<sup>(</sup>۲۹) البلاذري ، نتوح البلدان ، ص۳۱ه .

<sup>(</sup>٣٠) تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص٢٢٢ .

المعارك وقع جيش الحكم فى كمين للأتراك فأخذ عليهم الترك الشعاب والطرق ، وعندما تحرج موقف الحكم أسند القيادة الى المهلب بن أبى صفرة ، الذى تمكن عن طريق الحيلة والتدبير من أسر أحد زعماء الترك ، وساومه على حياته فى مقابل أن يدلهم على مخرج من الكمين ، وتمكن عن طريقه من النجاة بجيشه وما يحمله من غنائم من الحصار الذى فرضه عليهم الترك(٣١) .

ويبدو أن ما أظهره المهلب بن أبى صفرة من مهارة قتالية وحسن تصرف وحنكة فى المواقف العصيبة ، جعله أحد القادة المشهورين فى حروب الجبهة الشرقية ، فكان الولاة على خراسان يتمسكون بأن يكون فى صحبتهم المهلب بن أبى صفرة ، فعندما تحرك سعيد بن عثمان بن عفان سنة ٥٩ لولاية اقليم خراسان كان من بين قواده المهلب بن أبى صفرة (٣٢) وقد شارك المهلب فى العديد من المعارك العنيفة فى هذه الفترة وخاصة غزو سمرقند ، ويقال ان سعيد بن عثمان والمهلب قد فقتت عيناهما خلال المعارك العارك") .

وفى خلافة يزيد بن معاوية ، ولى على خراسان وسجستان سلم بن زياد سنة ٢١ه، الذى خرج من الشام طالبا البصرة ليحمل معه أهله وولده ، وليعلم أهل البصرة بولايته بلاد خراسان ، ليخرج معه من أحب الجهاد فخرج معه الملب بن أبى صفرة وعدد من سادات البصرة

<sup>(</sup>٣١) راجع: نهاية الأرب ، ج ٢٠ ، ص٢٦٧ . قارن: تاريخ الطبرى، ج٥ ، ص٢٥١ الذي يروى هذه الحادثة في أحداث سنة ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۳۲) تاریخ الطبری ، جه ، ص ۳۰۵ .

<sup>(</sup>۳۳) راجع : بلاذری ، نمتوح ، ص۸۰۰ .

وفرسانها (٢٤) وزهفت جيوش سلم بن زياد على بخارى ، وكانت عليها ملكة تدعى «خاتون» ، فلما شعرت بالخطر ، أعلنت رغبتها فى الزواج من ملك الصغد على أن يأتى لتملك بخارى ، والوقوف فى وجه المسلمين، فأقبل ملك الصغد فى مائة وعشرين ألف مقاتل ، وأمام هذا العدد الضخم رأى سلم أن يجعل على طليعة جيشه المهلب بن أبى صفرة ، وبعد معارك عنيفة تمكن المهلب من الحاق الهزيمة بجيش الترك وقتل ملك الصغد فى المعركة (٢٥) .

استمر سلم بن زياد على خراسان ، حتى وفاة يزيد بن معاوية في صفر سنة ٢٤هـ(٢٦) ، وأراد سلم أن يكتم خبر موته خوف الفتنة بين القبائل ولكن الخبر ذاع فى الناس بعد فترة وكان خليفته معاوية الثانى قد مات هو الآخر ، فدعا سلم الناس الى البيعة على الرضاحتى تستقيم أمور الناس على خليفة ، فبايعوه ، ثم نكثوا بعد شهرين (٢٧) ، فلما تأزمت الأمور أمام سلم بن زياد خرج من خراسان واستخلف عليها المهلب ابن أبى صفرة ، ولكن المهلب كان مدركا لحقيقة الصراع القبلى المحتدم فى خراسان وفى الشام ، غلم يشأ أن يقدم نفسه فى هذا الصراع ، لاسيما أن معظم القبائل وخاصة القيسية لم تكن راضية عن اسناد ولاية خراسان الى المهلب ، فيروى النويرى (٣٨)

<sup>(</sup>۳٤) تاریخ الیمتوبی ، ج۲ ، ص۲۵۲ ، ابن اعثم ، م۳ ، ص۱۵۷ – ص ۱۵۹ .

<sup>(</sup>۳۵) تاریخ الیعقوبی ، ص ۲۵۲ .

<sup>(</sup>۳۷) ابن أعثم ، م٣ ، ص٥٥١ .

<sup>(</sup>۳۷) تاریخ الطبری ، جه ، ص ۱۹۵ .

<sup>(</sup>۲۸) نهایة الأرب ، ج ۲۰ ، ص۱۳۵۰

أن سلم بن زياد لقى فى طريق عودته من خراسان فى مدينة سرخس سليمان بن مرثد ( اهد بنى قيس بن تعليه ) فقال له : اضاقت عبيك نزار حتى هست على حراسان رجلا من اليمن ، يعنى المهلب ، هما كان من سلم الا أن ولاه بعض اقاليم خراسان وهى مرو الروز والهارياب والطالقان والجوزجان ، وولى أوس بن ثعلبة هراة ، وفى نيسابور لقى سلم بن زياد عبد الله بن خازم السلمى وكان أهد الأشراف الذين صحبوه عند ولايته خراسان فسأله من وليت خراسان فلما أخبره قال : أما وجدت فى مضر رجلا تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل ومزون عمان (٢٩) وطلب منه أن يكتب له عهدا على خراسان ،

وتوجه عبد الله بن خازم الى مرو عاصمة خراسان ، وبلغ خبره المهلب الذى رأى أن خراسان مقبلة على فترة حرجة من الصراع القبلى من أجل السيطرة وفرض السيادة عليها ، وحسم المهلب أمره على ألا يكون طرفا فى هذا الصراع ، ولاسيما وأن النزاع كان على أشده فى الشام حول منصب الخلافة ، ويبدو أن ذكاء المهلب السياسى قد هداه الى التخلى عن منصبه المؤقت كوال لخراسان فاستخلف عليها هرفجة بن الورد ( من بنى جشم بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم ) وانسحب من خراسان فى سلام ، ويؤكد حسن تصرف المهلب فى هذا الموقف وانسحابه من خراسان ما رواه الطبرى «لما مات يزيد بن معاوية ،

<sup>(</sup>۳۹) تاریخ الیعقوبی ، چ۲ ، ص۲۵۲ .

<sup>(</sup>٠٤) تاريخ الطبرى ، جه ، ص٦٦٥ ٠

<sup>(</sup>١)) النويري ، نفسه .

ومعاوية بن يزيد ، وثب أهل خراسان بعمالهم ، وغلب كل قوم على ناحية، ووقعت الفتنة ، وغلب ابن خازم على خراسان ووقعت الحرب(٢١) •

<sup>(</sup>۲۶) تاریخ الطبری ، نفسه .

### الفصيل الثاني

#### آل المهلب وثورة عبد الله بن الزبيم

عاد المهلب من خراسان سنة ٦٤ ه واستقر فى مقره بالبصرة مع رجاله ، ويبدو من الروايات التى بين أيدنا أن عبد الله بن الزبير كان يعرف قدر المهلب وأهمية أن ينضم رجل مثله الى صفوفه ، ونجح فى أن يجذبه للقائه فى مكة حيث تشاور الرجلان ، فيروى ابن خلكان أنه أثناء خلوة عبد الله بن الزبير بالمهلب يشاوره «فدخل عليه عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف ٠٠ فقال : من هذا الذى شعلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟ قال : أو ما تعرفه؟ قال : لا ، قال : هذا سيد أهل العراق ، قال: فهو المهلب بن أبى صفرة »(١) ويبدو أن هذه المشاورات قد أسفرت عن اقناع عبد الله بن الزبير للمهلب بأن يتولى خراسان نائبا عنه ٠

وقد أثار هذا الأمر جدلا حول أخلاقيات آل الملب نتيجة تحولهم من ولاء الى ولاء ، فبعد أن كانوا يعملون تحت راية الدولة الأموية تحولوا الى أعدائها من آل الزبير .

وفى اعتقادى أن العلاقة بين المهالبة وثورة عبد الله بن الزبير كانت

<sup>(</sup>۱) وغیات ، جه ، ص ۲۵۱ ۰

علاقة طبيعية ومنطقية ، فالمهالبة منذ ظهورهم على مسرح الأحداث كانوا يمثلون أسرة محاربة يتسم قادتها بالشجاعة والبطولة فى ميدان الحرب والجهاد وكانت مناطق نشاطهم فى هذه الفترة التى نحن بصددها فى أقاليم العراق وما يليها شرقا ، ولما كانت معظم هذه المناطق قد أصبحت بصورة أو بأخرى بضمن نفوذ عبد الله بن الزبير ، فانه من الطبيعى أن يسعى ابن الزبير الى ضم القادة البارزين فى هذه المناطق الى جانبه ، ومنهم آل المهلب ، ومما ساعد على ذلك غياب التأثير الأموى ، وانقطاع أجزاء كبيرة من الدولة ، وانشغال الأمويين بقضية الوراثة والبحث عن خليفة بعد معاوية الثانى ،

وكانت خراسان فى ذلك الوقت مازالت فى حالة اضطراب ، فأقبل المهلب الى البصرة فى طريقه الى خراسان سنة ٢٥٥ ، وكانت شوكة الأزارقة بقيادة نافع بن الأزرق قد اشتدت على المدينة ، مما اضطر أمير البصرة عبد الله بن الحارث الى محاولة صد الأزارقة عن مدينته ، ودارت المعارك العنيفة بين الجانبين ، ورغم مقتل زعيم الأزارقة سنة ٥٠٥ الا أن الحرب استمرت وكانت الغلبة فيها للأزارقة الذين تمكنوا من الاقتراب من البصرة وأصبحت قريبة المنال « فأتى أهلها الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى حربهم ، فأشار عليهم بالمهلب بن أبى صفرة » ٣٠ ،

وفى هذه الأثناء كان الملب قد قدم من قبل عبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>۲) راجع : ابن اعثم ، م٣ ، ص ٢٠١ ، نهاية الأرب ، ج ٢٠ ، مساية الأرب ، ج ٢٠ ، مس٣٢٢ - ٣٢٣ .

حاملا تقليده ولاية خراسان فخرج اليه أشراف أهل البصرة وكلموه في حرب الأزارقة ويفهم من رواية اليعقوبي المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها المهلب في البصرة وبين أهلها ، فمن بين ما قاله أهل البصرة للمهلب في هذا الموقف « أنت شيخ الناس وسيف العراق ، وقد ترى ما فيه أهل مصرك من هذه الخوارج المارقة ، والاقامة على منع بلدك والذب عن حريمك أولى من خراسان »(۲) ، ويبدو أن المهلب رغب في أن يكون تصديه للأزارقة بتكليف رسمى من جانب عبد الله بن الزبير، وتشير المصادر الى كتاب وصل الى المهلب من ابن الزبير بتأجيل ولايته على خراسان واسناد مسئولية التصدى للأزارقة له ، وجاء في هذا الكتاب:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عند أمير المؤمنين ( عبد الله بن الزبير ) • • فان عاملى بالبصرة كتب الى كتابا يذكر فيه أن قوما من خوارج الأزارقة المارقة • • قد عزموا على أن يقبلوا الى أرض البصرة لقتل الرجال وأخذ الأموال وهتك الحريم وسبى الذرية ، وقد رأيت أن تكون أنت الذى تلى قتالهم ، لأنك ميمون الطلعة ، مبارك على أهل مصرك ، والأجر فى ذلك أعظم من كل أجر ، فسر رحمك الله راشدا ، فانه لن يفوتك من سلطاننا خراسان ولا غير خراسان » (3) •

ونكن المهلب علق موافقته على حرب الأزارقة والتصدى لهدفه المهمة الخطيرة بشروط ، فقال : « والله ما أسير اليهم الا أن يجعلوا الى ما غلبت عليه ويعطونى من بيت المال ما أقوى به من معى ، فأجابوه

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليمقوبي ، ج٢ ، ص٢٦٤ -- ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۱) راجع : تاریخ الطبری ، جه ، ص۱۱۰ – ۲۱۲ ، ابن أعثم ، ۳۰ ، ص۲۰۲ .

الى ذلك (٥) وكتبوا بذلك كتابا وأرسلوه الى عبد الله بن الزبير فأمضاه (٦) •

ويفهم مما سبق أن المهلب كان حريصا أن تكون حركته فى اتجاه الأزارقة بموافقة جميع الأطراف ، وفى نفس الوقت أن يؤمن لجيشه حاجته من التمويل خلال المعارك التي كان يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، لذلك كان حرصه أن يكون له ايراد الأراضي التي تقع فى يده ويستردها من الأزارقة .

وتمكن المهلب من حشد جيش يقدر بحوالى اثنى عشر ألفا (٧) معظمهم من قومه أزد عمان ، ونظر فى بيت مال البصرة فكان لا يفى بحاجة الجند ، فتفاوض المهلب مع تجار البصرة ، وأوضح لهم أن تجارتهم قد كسدت لانقطاع مواد الأهواز وفارس ، وتوقفت حركة التجارة لسيطرة الأزارقة على هذه المناطق ، وسألهم معاونته بالمال ، ووعدهم بأن يمكنهم من تجارتهم ويرد لهم حقوقهم ، فاستجاب تجار البصرة « وأخذ المهلب من المال ما يصلح به عسكره » (٨) ،

وهكذا تصدى المهلب لمهمة حرب الأزارقة ابتداء من سنة ٢٥ه وستصبح هذه المهمة أهم مشاغله فيما تلا ذلك من سنين حتى فى الفترات التى سوف تسند فيها هذه المهمة الى غيره وهي قليلة \_

<sup>(</sup>٥) تاریخ الیعقوبی ، ج۲ ، ۲۹۵ ، نویری ، نهایة الأرب ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۶ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، الكامل ، ج٤ ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>V) ابن الأثير ، الكامل ، ج٤ ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٨) المبرد ، الكامل ، ص٢٢٦ .

فقد كان يتابع الأحداث ، ويسدى النصح ، ويبدى الرأى ، وقد دارت بين آل المهلب وبين الأزارقة فى هذه المرحلة معارك ضارية كانت فيها انتصارات وهزائم ، وظهرت فيها بطولات وتضحيات عظيمة من كلا الطرفين ، وسجلتها بالتفصيل معظم المصادر التى بين أيدينا ويهمنا من هذه المعارك ما يلقى الضوء على موضوعنا ،

شارك آل المهلب منذ البداية فى جيش المهلب الذى تحسرك من البصرة سنة 70 ه فكان على ميمنته ابناه يزيد وحبيب ، وعلى ميسرته ابناه المغيرة وقبيصة ، وعلى جناح ميمنته ابنه عبد الملك ، وعلى جناح ميسرته ابنه المفضل وفى كمينه ابناه زياد ومروان ، وبين يديه ابنه محمد وأخوه المعارك بن أبى صفرة (٩) .

وقبل بداية المعارك ضد الأزارقة ، كان على المهاب أن يوضح أهداف الحرب ودور الرجال وأهمية تضحياتهم ، فوقف بين رجاله ، ووجه كلامه الى بنية وهو يعنى بجميع الجنم الجنم وهال لهم «يابنى: ان أول غزوكم انصافكم لإخوتكم من المسلمين ، وأن تؤاسوهم بأنفسكم ، واستقبلوا حر السيوف بوجوهكم وسنان فباشروا الحرب بأنفسكم ، واستقبلوا حر السيوف بوجوهكم وسنان الرماح بصدوركم ونحوركم ، وأعلموا انها منزلتان : اما شهادة ، واما ظفر » (۱۰) .

وكان على المهلب فى بداية المعارك أن يزيح الأزارقة الذين يرابطون على الضفة الشرقية لنهر الفرات • وأن يعيد الجسر الذى يربط الضفتين ، ليتمكن من العبور بجيشه ، فأرسل ابنه المغيرة فى السفن ،

\*\* \* ., . . .

<sup>(</sup>٩) ابن أعثم ، م٣ ، ص ٢٠٤ ٠

<sup>(1.)</sup> iii.

ونزل المغيرة على الضفة الشرقية للنهر وحارب الأزارقة فشغلهم وازاحهم عن مواقعهم حتى تمكن المهلب من اعادة عقد الجسر وعبر بكامل جيشه مما اضطر الأزارقة الى الانسحاب ، فنهى أصحابه عن اتباعهم (١١) •

وكانت سياسة المهلب العسكرية فى تعامله مع الأزارقه ، تعتمد على التريث ، ودراسة الموقف بدقة ، وعدم التسرع فى الاشتباك أو خوض معارك قد تؤدى الى نتائج عكسية ، فأقام المهلب فى موقعه أربعين يوما يجبى الخراج وينظم قواته ، وآتت سياسته نتائجها فى تقوية جيشه، وتقوية جسور الثقة بينه وبين أهل البصرة وخاصة التجار « فقضى المهلب التجار وأعطى أصحابه ، فأسرع اليه الناس رغبة فى مجاهدة الأزارقة ، ولما فى الغنائم والتجارات »(١٢) حتى بلغ عدد قواته خلال هذه المدة ما يزيد على عشرين ألفا (١٢) ،

وتبع المهلب الأزارقة في حذر ، وكانوا قد انسحبوا الى الأهواز ، ورغم ما تحت يده من جيش كثيف الا أنه كان حذرا « ولما نزل المهلب بالقوم خندق عليه ، ووضع المسالح ، وأذكى العيون ، وأقام الأحراس • وأبواب الخنادق عليها رجال موكلون بها ، فكانت الأزارقة اذا أرادوا بيات المهلب ، وجدوا أمرا محكما ، فرجعوا ، فلم يقاتلهم انسان قط كان أشد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه »(١٤) • ولم يكن المهلب يكتفى بهذا بل كان يدس الجواسيس الى عسكر الأزارقة فيعرف أخبارهم

<sup>(</sup>١١) المبرد ، ص٢٢٧ .

٠ نفسه ،

<sup>(</sup>١٣) الحميري ، الروض المعطار ، ص١٤٨ (بيروت ١٩٨٣) .

<sup>(</sup>۱٤) تاریخ الطبری ، جه ، ص۱۱۷ ، الروض ، ص۲٤۸ ۰

وتحركاتهم (١٥) ٠

ودارت معارك عنيفة فى منطقة الأهواز وما حولها بين الطرفين ، برز فيها آل المهلب الذين كانوا يخوضون المعارك بين جنودهم ، وقتل خلال هذه الفترة « المعارك بن أبى صفرة » بالقرب من نهر تيرى (١٦) ويبدو أن الأزارقة أرادوا أن يحسموا الموقف لصالحهم فتجمعوا بكل حشودهم وأسلحتهم ، ليخوضوا معركة فاصلة ضد المهلب ، وكان تجمعهم فى منطقة سلى وسليرى بالأهواز (١٧) .

ويفهم من وصف الطبرى لجيش الأزارقة آنذاك أنهم كانوا يتفوقون على جيش المهلب فى السلاح والعتاد « ٠٠ وجاءوا وهم أحسن عدة ، وأكرم خيولا ، وأكثر سلاحا من أهل البصرة ، ٠٠ فجاءوا وعليهم مغافر تضرب الى صدورهم ، وعليهم دروع يسحبونها وسوق من زرد يشدونها بكلاليب الحديد الى مناطقهم »(١٨) ٠

والتقى الجيشان فى معركة قاسية ، وكثف الأزارقة هجومهم على جيش المهلب حتى أحدثوا اضطرابا شديدا فى صفوفه ، وكادت الهزيمة أن تحيق بجيش المهلب « وضرب المهلب على رأسه ضربة منكرة فسقط عن فرسه اللى الأرض وأحدقت به بنوه فجعلوا يحامون عنه أشدد المحاماة ٠٠ » (١٩) واستغل الأزارقة الموقف لبث الرعب فى جيش المهلب،

<sup>(</sup>١٥) المبرد ، ص١٢٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) ابن الأثير ، الكامل ، ج ؛ ، ص١٩٧ ، نهاية الأرب ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ .

٠ ٢٣٣ م ١٧) المبرد ، ص ١٧٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۸) طلبری ، جه ، ص۱۱۸ حوادث سنة ۲۰ ، الكامل ، ج؟ ، ص۱۹۹ .

<sup>(</sup>١٩) ابن أعثم ، م٣ ، ص٥٦٠٠

فنادى مناديهم: « ألا ان المهلب قد قتل » (٢٠) فكان لهذا النداء تأثيره على معنويات الجند لولا أن تدارك المهلب الموقف وصعد الى تل قريب من ميدان المعركة « وأخذ ينادى فى شباب الأزد وفتيان اليحمد (٢١) : أعيرونا جماجه من قومه أهل أعيرونا جماجه من قومه أهل عمان » ( $^{(77)}$  فاجتمع اليه منهم نحو ثلاثة آلاف سماهم الطبرى « سرية عمان » ( $^{(77)}$ ) .

وقف المهلب في هذه السرية بين قومه وقد شعر بالأمان والرضى ، وألقى فيهم كلمة تعبر عن ثقته الكاملة في هذا العدد الصغير من رجاله الصامدين ، فهم خير من الذين أعطوا ظهورهم للأزارقة عندما احتدم القتال ، وفروا في اتجاه البصرة ، وقال المهلب « فان الله ربما يكل الجمع الكثير المي أنفسهم فيهزمون ، وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون، ولعمرى ما بكم الآن من قلة ، اني لجماعتكم لراض ، وانكم لأنتم أهل الصبر ، وفرسان أهل المصر ، وما أحب أن أحدا ممن انهزم معكم، فانهم أن كانوا فيكم ما زادوكم الا خبالا » (۲۰) .

<sup>(</sup>٢٠) المبرد ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۲۱) اليحمد من الأزد والخليل من بطن منهم يقال له الفراهيد (المبرد، ص ٢٣٦) .

<sup>(</sup>۲۲) طبری ، جه ، ص ۲۲۱ ـ ویکهل الطبری الروایة غیقول : فاخذ فتیان منهم یکرون فیقاتلون ثم برجعون الیه ویقولون : یا ابا علقمة ، القدور تستعار ! .

<sup>(</sup>٢٣) البروض ، ص ٢٤٨ ، المبرد ، ص ٢٣٤ ..

<sup>(</sup>۲۱) طبری ، جه ، ص۱۱۸ .

٠ ١ نفسه ،

وأراد المهلب أن يعوض قلة جيشه بالنسبة لجيش الأزارقة ، فأمر أصحابه بالاستعداد للهجوم استغلالا لفرصة مطاردة بعض فرسان الأزارقة للمنهزمين من رجاله فى اتجاه البصرة ، وأمرهم ن يجهز كل رجل عشرة أحجار وأن يعد محالى لهذه الحجارة ، لفاحة الأزارقة بضربات الحجارة « • • فى وقت العفلة ، فانها تصد الفارس وتصرع الراجل » (٢٦) • وزحف المهلب برجاله الى الأزارقة ، فما شعروا لا والمهلب يهاجمهم والحجارة تستعرض وجوههم من كل جانب ورجاله تحيط بهم وتعمل فيهم القتل ولم يمض الا وقت قصير حتى قتل زعيمهم «عبيد الله بن الملحوز» وقتلت أعداد كثيرة من الأزارقة واستولى المهلب على معسكرهم وما فيه (٢٧) وقد حقق آل المهلب وقومهم من أهل عمان النصر الحاسم فى هذه المعركة على الأزارقة ، وكان المغيرة بن المهلب أعد الأبطال المشهود لهم خلالها ، فوصفه ابن أعثم بأنه كان « أشد ما يكون تبسما » (٢٨) .

وكانت أخبار هزيمة المهلب فى بداية المعركة قد وصلت الى البصرة، وتناقل الناس خبر قتل المهلب، ونعى بالبصرة، فنسى الناس رجالهم وأقام أهل كل دار يبكون المهلب لا يسألون عن أحد غيره، واجتمع بعضهم فى مسجد البصرة يبكون (٢٩) وهم معظم الناس بالنقلة الى البادية خوف السلب والنهب من جانب الأزارقة الذين توقعوا اقتحامهم للمدينة بين لحظة وأخرى، لذلك ما كاد المهلب يوقع بالأزارقة حتى

<sup>(</sup>٢٦) المبرد ، ص ٢٣٥ :

<sup>(</sup>۲۷) الروض ، ۲٤۸ .

<sup>(</sup>۲۸) ابن أعثم ، م٣ ، ص٢٠٦ ، المبرد ، ص٢٣٥ – ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۲۹) ابن أعثم ، نفسه ، صن١٠٨ ،

بعث الرسل الى البصرة ليبشر أهلها بالنصر ويعلمهم بسلامته ، وكتب كتابا بذلك الى والى البصرة ، فأقام الناس ، وتراجع من كان قد هرب منهم خوف الأزارقة (٢٠) وفى نفس الوقت فقد وضع المهلب كمائن من رجاله وفرسانه فى طريق عودة الأزارقة الذين كانوا يطاردون فلول الجيش المنهزم فى اتجاه البصرة فأوقعوا بهم وقضوا على معظمهم الامن فر منهم وكان ذلك سنة ٢٩هـ(٢١) .

انصرفت فلول الأزارقة بعد هزيمتهم فى سلى وسلبرى ليعيدوا جمع صفوفهم من جديد ، ويبدو أن الأزارقة بعد الضربة العنيفة التى وجهها لهم المهلب فى هذه المعركة ، قد أدركوا أنهم يحاربون المهلب فى شخصه ، وأنه أخطر أعدائهم ، وأن حسن قيادته وذكائه العسكرى ومقدرته الكبيرة على ادارة المعارك وتحويل الهزيمة الى نصر ، هى أسباب نكبتهم فى معركتهم الأخيرة ، لذلك عمد الأزارقة الى التخلص من المهلب ، ونصبوا كمينا لاغتياله ، وندبوا لهذه المهمة مائة فارس من من المهلب ، ونصبوا كمينا لاغتياله ، وندبوا لهذه المهمة مائة فارس من الأزارقة لقتله (٢٣) ، وانسحب الأزارقة الى كرمان وأصبهان ، وسيطر المهلب على أقليم الأهواز ، وأقام بقية سنة ٢٦ه يجبى الخراج ووزع الأرزاق على جنده ، وجذب الرخاء والعطاء السخى أعدادا كثيرة من الأرزاق على جنده ، وجذب الرخاء والعطاء السخى أعدادا كثيرة من شلائين ألفارس وظل المهلب فى الديوان ورزقهم حتى بلغت جيوشه شلائين ألفارس وظل المهلب فى موضعه بالأهواز مقيما على حرب

<sup>·</sup> ٢٤٠ الروض ، ص ٢٤٨ ، المبرد ، من ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۳۱) الكابل ، ج ، م ١٩٦٠ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢) راجع التفاصيل : المبرد ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣٣) تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص٢٦٤ - ٢٦٥ .

الأزارقة حتى عزل الحارث بن عبد الله عن ولاية البصرة ووليها مصعب ابن الزبير من قبل أخيه سنة ٧٧ه(٢٤) .

وعندما أقبل مصعب بعث الى المهلب وهو على حرب الأزارقة رسالة يفهم منها النقدير الذى كان يحظى به آل المهلب بسبب جهودهم فى صد خطر الأزارقة ، وجاء فيها « • • فان الناس لو أعطوا كل انسان قدره لقدمت فى العرب قاطبة غير مدافع • • فان طاعتك وحسن بلائك بلغ بك عندنا كل الذى تحب ، وما نرجو لك به من ثواب الله أجزل وأفضل ، وأنت عندنا الأمين ، ولك بذلك عندنا الكرامة والفضيلة » (٥٥٠) •

أراد مصعب بن الزبير مواجهة خطر حركة المختار بن أبى عبيد المتقلى في العراق على نفوذ الزبيريين ، لاسيما وأن المختار بعد انتصار على جيوش الأمويين وانتقامه من المشاركين في مذبحة كربلاء ، كانت قد خضعت له الكوفة وسوادها الى حلوان والرى وما والاها ، وكانت المزيرة بأجمعها في قبضة ابراهيسم بن الأشتر ، وكان الأمويون يسيطرون على الشام ومصر أما عبد الله بن الزبير فكان مسيطرا على الحجاز واليمن ، ومصعب واليا على البصرة والمهلب بن أبى صفرة من المجاز واليمن ، ومصعب واليا على البصرة والمهلب بن أبى صفرة من قبل مصعب قائما على حرب الخوارج ، وأدرك مصعب أهمية أن يتخلص من المختار حتى يصفو له العراق وكان يرغب في أن يحسد لهذا الأمر من المختار حتى يصفو له العراق وكان يرغب في أن يحسد لهذا الأمر على وجود المالب الى جانبه في صراعه مع المختار ، فكتب مصعب كتابا

<sup>(</sup>٣٤) النويري ، ج٢١ ، ص٤٤ .

<sup>(</sup>٣٥) ابن أعثم ، م٣ ، ص ٣٠٠ ،

الى المهاب يخبره بعزمه على المسير الى الكوفة لحرب المفتار ، ورغبته فى أن يكون معه ، وطلب منه أن يولى بعض أولاده حرب الأزارقة ويقبل اليه بالبصرة (٢٦) وأراد مصعب أن يتأكد من موافقة المهلب على المحضور اليه ، فأرسل كتابه مع أحد قادته الموثوق بهم ، وهو محمد بن الأشعث بن قيس الكندى (٢٧) ليقنعه بأهمية وجوده بالبصرة فى هذه الفترة الحرجة ، والتقى ابن الأشعث بالمهلب بسابور ، ويبدو أن المهلب كان كارها أن يترك موقعه فى مواجهة الأزارقة (٢٨) ولكسن ابن الأشعث شرح له خطورة الموقف فى العراق ، فاستجاب المهلب ،

قدم المهاب الى البصرة « فى تجمل عظيم ومال ورجال وعدد وعدد وجيش كثيف ، ففرح به أهل البصرة » (٣٩) ، ورحب مصعب بقدوم المهاب الى البصرة ، وتأهب لقتال المختار وجعل على كل قبيلة من قبائل العرب رئيسا منها ، فكان المهاب بن أبى صفرة على قبائل الأزد (٤٠) وتولى قيادة ميسرة الجيش (٤١) وأبلى المهاب ورجاله بلاء حسنا فى حربهم ضد المختار (٤٢) وتمكنت قوات مصعب بن الزبير بعد معارك عنيفة من التخلص من المختار الذى قتل أثناء القتال وسيطر مصعب على ما تحت يده من أملاك (٤٢) .

<sup>(</sup>۳۹) النویری ، ج۲۱ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٧) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج٨ ، ص٨٠٦ ( القاهرة ١٩٣٣ ).

<sup>·</sup> ۹٤ مری ، ج۲ ، ص ۹۲ ،

<sup>(</sup>۳۹) ابن کثیر ، نفسه ،

<sup>(</sup>٤٠) ابن أعثم ، ٣٥ ، ص١٨٠٠ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلدون ، م۳ ، ص۸۲ .

<sup>(</sup>۲۱) راجع التفاصيل: النويري ، ج۲۱ ، ص۲۱ - ۱۹۸ .

<sup>(</sup>۲۳) ابن، اعثم ، م۳ ، ص۳۲۳ .

وبعد أن تخلص مصعب بن الزبير من خطر المختار ، كتب الى ابراهيم بن الأشتر يدعوه الى طاعته ، فأقبل اليه بالطاعة ، فولى مصعب المهلب بن أبى صفرة الأقاليم التى كان يسيطر عليها ابن الأشتر وهى الموصل والجزيرة واردينية وأذربيجان وعزله عن حرب الأزارقة (٤٤) ويبدو أن هدف مصعب من ذلك حسب رواية ابن خلدون «ليكون بينه وبين عبد الملك » (٥٤) .

ومن المرجع أن عزل المهاب عن حرب الأزارقة وتوليته مكان ابراهيم بن الأشتر لم يكن الهدف الحقيقى منه حماية العراق من الخطر المتوقع من عبد الملك بن مروان كما ذكر ابن خلدون ، ولعل ما رواه ابن خلدون هو ما أعلنه مصعب لتبرير هذا التصرف ، لأن ابراهيم بن الأشتر \_ بما عرف عنه من حقد على الأمويين - كان يمكنه أن يظل على ما تحت يده ، وأن يتولى الوقوف بين العراق والشام ، والسبب الحقيقي وراء عزل المهلب عن حرب الأزارقة كما تشير المصادر هو أن آل المهلب كانوا موضع حسد من جانب عناصر كثيرة من أهل العراق ، ومن القيسية على وجه التحديد لما حازوه من ثروات طائلة ، وما اتصفوا به من كرم وسخاء كان مضرب الأمثال، وقد أتاح لهم ذلك ، الشرط الذي أخذه المهلب على الزبيريين قبيل بداية حرب الأزارقة سنة ٢٥م بأن يجبى أموال الأقاليم التي يسيطر عليها ، والتي يستردها من قبضة الأزارقة \_ كما سبق أن ذكرنا \_ بالاضافة الى ما اتصف به المهالبة من بطولات خلال المعارك جعلتهم موضع تقدير واحترام الخاصة والعامة ، ويبدو أن عناصر من الحاقدين على المهلب دست عليه عند مصعب ، وقال قائلهم « أن المهلب رجل يحب مطاولة العدو لما يجبى من البلاد ، ولو عزلته ووليت غيره حرب الأزارقة

<sup>(</sup>٤٤) طبری ، ۲ ، ص۱۱۲ ، الکامل ، ج٤ ، ص۲۷٥ .

<sup>(</sup>٥٤) تاريخ ابن خلدون ، م٣ ، ص٧٧ .

لكان فى ذلك هلاك العدو وتوفير المال على أمير المؤمنين »(١٦) فاستجاب مصعب لهذا الرأى وأحدث تغييرا فى القيادات فوجه عمر بن عبيد الله ابن معمر التميمي على فارس ، وأسند اليه مهمة حرب الأزارقة وأمر المهلب بالتوجه الى الموصل والجزيرة وأرمينية (٢٧) .

ويبدو أن عمر بن عبيد الله كان مقتنعا بما قيل عن المهلب من اطالة أمد الحرب لجبى الأموال ، وكان يظن أنه يمكنه أن يحسم المارك معهم ، غلما سار الى خراسان كتب أبياتا جاء فيها:

قسل للازارق الذين تجمعوا بسابور انى لست مثل المهلب يقاتلكم حتى اذا ما رآكم أقام فلم يبعد ولم يتقرب وكان امرؤ يجبى الخراج بكيده يضرب أخلاق البلاد لمجلب فاطمعكم فيه تقارب خطوه اليكم وهذا منه شبه التلعب (١٤)

والعجيب فى الأمر أن الذى رد على ابن معمر ودحض ادعاءه على المهلب فى هذه الأبيات هو عبيدة بن هلال اليشكرى أحد زعماء الأزارقة فقال:

تأن ولا تعجل علينا ابن معمر فلست وان أكثرت مثل المهلب ولا لك في الحرب المحلب حظة ولا لك من يفديك بالأم والأب (٤٩)

وهكذا يتضح ادراك الأزارقة لقوة شكيمة المهلب في الوقت الذي يطعن فيه ابن معمر في مقدرته العسكرية ، وقد جنى ابن معمر نتائج

<sup>(</sup>٢٦) ابن اعثم ، ٣٥ ، ص ٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) طبری ، ج٦ ، ص١١٩ ، النويری ، ج٠ ، ، ص٥٢٥ .

<sup>(</sup>٨٤) ابن أعثم ، ٣٥ ، صي ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤٩) نفسه ص ٢٢٢ ـ مكذا وردت الأبيات في المصدر .

سوء تقديره لقوة الأزارقة والمهالبة ٠٠ هلما تحرك بحيشه في اتجاه سابور ، كانت الأزارقة تراقب حركته وأفسحوا له الطريق حتى اقترب منهم ، وأمسكوا عنه ومكنوه ، حتى اذا كان الليسل اذ الأزارقة قد داهمته من أربع جهات ، على كل جهة منها رئيس من رؤسائهم : عبيدة ابن هلال اليشكري ، وعمرو القنا العنبري ، وعطية بن الأسود المنفى وقطرى بن الفجاءة المازني ، واحتدم القتال بين الجانبين ، وحمل قطرى على ابن معمر وضربه بعمود على بيضته فهشمها على رأسه فولى هاربا حتى اختلط بأصحابه ، ورفعت الأزارقة المشاعل على رؤوس الجبال وأطراف الرماح فتحول الليل الى نهار واشتد القتال ٥٠ وفي هذا الموقف الصعب أدرك ابن معمر سوء تقديره وتسرعه ، فالتفت الى رجل من عبد القيس كان قد شارك في حروب الملب ضد الأزارقة ، وسأله كيف كان المهلب يصنع في مثل هذا الموقف ، فرد عليه الرجل: « أيها الأمير! انه قد ذهب الرأى وبقى الصبر »(٥٠) وانهزم أصحاب ابن معمر هزيمة قاسية ، وأخذتهم سيوف الأزارقة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وزحفوا على معسكرهم فاستباهوه وأخذوا كل ما فيه ثم رجعوا الى مقرهم في سابور بالغنائم .

والطريف فى الأمر أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينحى باللائمة على جنده من أهل البصرة ويحملهم مسئولية ما لحق به من هزيمة ، وانهمهم بعدم الاخلاص فى قتال الأزارقة وهم تحت قيادته مثل اخلاصهم للمهلب ، وانهمهم بالتعصب وقال لهم : « انكم تقولون هذا رجل قرشى حجازى ، خيره لغيرنا وشره لنا »(١٥) ، فرد عليه أحد

<sup>(</sup>٥٠) راجع التفاصيل: أبن اعثم ، ص٢٢٢ -- ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١٥) المبرد ، ص ٢٤٣ .

فرسان الأزد قائلا: « أيها الأمير ، ان المهاب كان يقاتل بنا قتال الصعلوك ، ويسوسنا سياسة الملوك ، حتى سكنا اليه فى المليل و آنسنا اليه فى المنهار »(٥٢) .

واستمرت المعارك بعد ذلك بين الأزارقة وبين ابن معمر واشتبك الجانبان في معارك غير حاسمة أسهب المؤرخون في ذكر تفاصيلها (١٥٠) ، وكان آهم انجاز للأزارقة في ذلك الوقت أن تمكنوا من اختراق صفوف جيش ابن معمر الى الأهواز مما أغضب مصعب بن الزبير عليه ، واضطر الى الخروج بنفسه لحماية البصرة من الوقوع ف يدهم ، فاتجهوا الى الكوفة ولكن نائب مصعب عليها تمكن من ردهم فعادوا الى الرى واستولوا عليها بعد قتل واليها يزيد بن الحارث ، وأثناء ذلك قتل زعيم الأزارقة الزبير بن الماحوز فولوا عليهم قطرى بن الفجاءة الذي انسحب الى كرمان وجبى الأموال وأعاد تنظيم صفوفه ثم اتجه الى الأهواز وحقق سلسلة من الانتصارات حتى أصبح يهدد البصرة ، وكان عامل البصرة لمصعب بن المزبير سنة ٨٦٨ هو الحارث بن أبى ربيعة فكتب له بخطر الأزارقة على مدينته ونصحه بأن ليس لهم الا المهلب(١٥٥)٠ أدرك مصعب بن الزبير الخطأ الذى وقع فيه عندما أرسل المهلب الى الموصل وعزله عن حرب الأزارقة ، فاستدعى مصعب المهلب من الموصل، وأعاد اليه مهمة حرب الخوارج والمسير اليهم وأعاد الوضع على ما كان عليه قبل ذلك بأن بعث ابراهيم بن الأشتر الى عمله • وجاء الملب حتى قدم البصرة ، وانتخب الناس ، وسار بمن أحب ثم توجه نحو

<sup>(</sup>۲۲) ابن اعثم ، ۳۸ ، ص۲۲۶ .

<sup>(</sup>٥٣) راجع تفاصيل المعارك: الطبرى ، ج٦ ، ص١٢٥ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥٤) طبری ، نقسه ص۱۲۷ .

الأزارقة والنقى بهم فى معارك عنيفة فى منطقة «سولاف» « فاقنتلوا بها ثمانية أشهر أشد قتال رآه الناس »(٥٠) .

استمر المهلب في صراعه ضد الأزارقة حتى سنة ١٧ه وفيها تحرك الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان الى العراق لضمها الى حظيرة الدولة ، وكان مصعب مقيما وقتها بالبصرة ويبدو أنه فكر في الاستعانة بالمهلب بن أبي صفرة ليقف بجانبه في هذا الوقت العصيب ، ويقال انه استدعاه ليستثميره ويستعين به في تقدير الحالة ، وكان رأى المهلب أن يبيقي مع مصعب حتى يمكنهما صد خطر عبد الملك ، ولاسيما أن أهل العراق قد مالوا الى جانبه وكاتبوه (٢٥) ، ولكن أهل البصرة كان لهم رأى آخر ، فقد اشترطوا على مصعب أنهم لن يسيروا معه لحرب عبد الملك بن مروان الا اذا اطمأنوا على مصرهم من خطر الأزارقة ، وأن يظل المهلب على حربهم فقد كانت لهم تجارب سابقة في هذا الشأن وأثبت المهلب انه القائد الوحيد الذي استطاع التصدي للازارقة ومنع خطرهم عن البصرة ، وقال مصعب للمهلب « وأنا أكره اذا سار عبد المالك ألا أسير اليه ، فاكفني هذا الثغر » (٧٥) .

ورغم أن مصعب بن الزبير قد حاول أن يحشد جيشا قويا لمواجهة عبد الملك واستدعى ابراهيم بن الأشتر من الموصل وجعله على مقدمته في حربه مع عبد الملك(٥٠) الا أن عبد الملك تمكن من ايقاع الفرقة بين

<sup>(</sup>٥٥) طبری ، ج٦ ، ص١٢٧ ، نويری ، ج٠٠ ، ص٧٧٥ .

<sup>(</sup>٥٦) النويري ، ج٢١ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٥٧) نفسه ص١٢١ ، قارن : الأغاني ، ج١٧ ، ص١٢٣٠ .

<sup>(</sup>۸۵) این خلدون ، م۳ ، مس۷۷ ،

أصحاب مصعب وانتهى الأمر بقتله (٥٩) ولما سمع أهل البصرة الذين كانوا يقاتلون الأزارقة دفعا عن مصرهم خبر قتل مصعب ، بايعوا عبد الملك بن مروان ، وبايع قائدهم المهلب بن أبى صفرة (٦٠) فكافأه عبد الملك بأن أقره على ما تحت يده وأسند اليه مهمة حرب الأزارقة وشكره وأثنى عليه ثناء كثيرا (٦١) •

وهكذا انتقل ولاء المهلب بن أبى صفرة من الزبيريين الى الأمويين فى أعقاب مقتل مصعب بن الزبير ، وسيطرة عبد الملك على العراق سنة ١٧٨ ومازال عبد الله بن الزبير يصارع الأمويين من مقره فى مكة ، ويبدو أن المهلب قد أدرك اتجاه رياح التغيير وآن الظفر فى النهاية سيكون للدولة الأموية ، وقد حدث ما توقعه حيث قضى الأمويون على ثورة عبد الله بن الزبير بقتله فى مكة سنة ٣٧ه(١٣) .

<sup>(</sup>٥٩) واجع التفاصيل ، طبري ، ج٦ ، ص١٥٨ ــ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦٠) نویری ، ج۲۱ ، ص۱۲۷ ، این خلدون ، م۳ ، مس ۸.

<sup>(</sup>٦١) ابن کشیر ، البدایة ، ج۸ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٦٢) راجع : طبری ، ج٦ ، ص١٨٧ وما يعدها .

# الفصيل الثاليث

### ولاء آل المهلب للدولة الأموية حتى القضاء على الازارقة(٧٧ه)

ذكرنا أن المهلب بعد مبايعته لعبد الملك بن مروان سنة ١٧٨ ، أقره الأخير على اتقليم الأهواز وشكره على موقفه وأثنى عليه ، وفى سنة ٧٧ه استعمل عبد الملك على ولاية البصرة «خالد بن عبد الله بن أسيد» الدّي بادر الى عزل المهلب عن حرب الأزارقة وأسند اليه خراج الأهواز، ولم يستمع الى نصيحة وجوه أهل البصرة بأن بيترك أمر حرب الأزارقة المملب لدرايته وخبرته بهم ، ولكن خالدا كان يحقد على المهلب لما وصل اليه من شهرة ، وما يتمتع به من تقدير الخليفة ، وقال لن حوله من بنى عمومته : « يامعشر قريش مع والله لقد ذهب المهلب بحظ هذا المصر ، وأهير المؤمنين يظن أن أحدا لا يقوم مقام المهلب »(۱) وبعث خالد أخاه عبد العزيز بن عبد الله مكان المهلب على حرب الأزارقة (۲) على أمل أن يحوز بعض ما ناله آل المهلب من علو الكانة وتقدير الخليفة أمل أن يحوز بعض ما ناله آل المهلب من علو الكانة وتقدير الخليفة فارس وجعل يطوى البلاد حتى وصل مدينة يقال لها جور (۳) من أرض قارس وجعل يطوى البلاد حتى وصل مدينة يقال لها جور (۳) من أرض

<sup>(</sup>۱) ابن أعثم ، ٣٠ ، ص٠٦٠ .

۱۱۲۷ طبری ، ج۲ ، ص۱۲۹ ، نویری ، ج ۲۱ ، ص۱۲۷ .

<sup>(</sup>۳) مدینة بفارس ، بینها وبین شیراز عشرون مرسخا ، راجع معجم البلدان لیاتوت ، ج۳ ، ص۱٦،۶ ۰

فارس ، فأرسل له قطرى بن الفجاءة زعيم الأزارقة أحد رجاله ويدعى « صالح بن مخراق » فى عدد من الفرسان ، وكمن صالح لجيش عبد العزيز وهو يسير ليلا فى غفلة وعلى غير تعبئة ، وانقض عليه من كل مكان فانهزم عبد العزيز بالناس ، وأسرت زوجته ابنة المنذر ابن الجارو ووضع صالح السيف فى أصحابه فقتل منهم أعدادا كبيرة (٤) وفر عبد العزيز من ميدان المعركة حاملا الخزى والعار الأسر زوجته ، وقد عبر عن هذا الموقف أحد الشعراء فى قصيدة جاء فيها :

عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صرعى بكل سبيل وتركت جيشك لا أمير عليهم فارجع بعار فى الحياة طويل ونسيت عرضك اذ تقاد سبية بنكى العيون برنة وعويل(٥٠

ولما وصل خبر هزيمة عبد العزيز بن عبد الله الى عبد الملك بن مروان غضب لهذا التصرف من جانب والى البصرة بعرب المهلب عن حرب الأزارقة ، ووجه اليه كتابا عنيفا يؤكد مكانة المهلب العالية ، وتقدير المخلافة الأموية لجهوده وحسن بلائه ، وجاء فى كتاب عبد الملك « • • قبح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابيا من أهل مكة على المقتال، وتدع المهلب يجبى الخراج ، وهو اليمون النقيبة ، الحسن السياسة، البصير بالحرب ، المقاسى لها ، ابنها وابن أبنائها ، أنظر أن تنهض بالأهواز ، وقد بعثت الى بشر بالكوفة (٢) أن بالناس حتى تستقبلهم بالأهواز ، وقد بعثت الى بشر بالكوفة (٢) أن

<sup>(</sup>٤) طبری ، ج۲ ، ص۱۲۹ .

<sup>(</sup>٥) نویری ، ج۲۱ ، ص۱٤۸ ؛ ابن أعثم ، م٣ ، ص ٤١١ ، البطائس ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٦) هو بشر بن مروان ، أخو الخليفة عبد الملك بن مروان وكان واليا على الكوفة من قبل أخيه عبد الملك (راجع: طبرى ، ج٦ ، ص١٦٩ ) .

يمدك بجيش  $^{\circ}$  فسر معهم ولا تعمل فى عدوك برأى حتى يحضره المهلب والسلام  $^{(V)}$  ،

ويعلق الطبرى على رسالة عبد الملك الى خالد بن عبد الله والى البصرة ، بأن أكثر ما شق على نفس والى البصرة هو اخضاع رأيه فى هناك الأزارقة لرأى وتوجيهات المهلب ابن أبى صفرة (٨) .

۱٤٩ نويری ، ج۲۱ ، ص۹۱۱ .

<sup>(</sup>۸) طبری ، ج۲ ، ص۱۷۱ ،

<sup>(</sup>٩) نفسه ، ص١٧٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰) نویری ، ج۲۱ ، ص۹۱۱ ·

ويفهم من النصوص التاريخية أن عبد الملك بن مروان كان يدرك أن حسم المعارك فى المشرق ضد الأزارقة ليس له الا المهلب ، وكان يثق فى مقدرته العسكرية وخبرته الطويلة فى حرب الأزارقة ، فرغب عبد الملك فى تقوية جيشه ومساندته لأنجاز هذه المهمة ، وفى سنة لاهم أمر عبد الملك أخاه بشرا — وكان قد أضاف اليه ولاية البصرة مع الكوفة — أن يكلف المهلب بمحاربة الأزارقة ، وأن يترك له حرية اختيار من يشاء من أهل البصرة ، وأن يتركه فى الحرب ورأيه ، وحذره من أن يقح فيما وقع قيه خالد بن عبد الله من قبل ، وهدده بالعزل ان من أن يقح فيما وقع قيه خالد بن عبد الله من قبل ، وهدده بالعزل ان معلى ذلك (۱۱) فاستدعى بشر المهلب ، وقرأ عليه كتاب عبد الملك بن مروان معلى ذلك (۱۱) فاستدعى بشر المهلب ، وقرأ عليه كتاب عبد الملك بن سروان فن شائد المهلب مهمة اختيار الجند الى أحد أقاربه وهو جديع بن سعيد المؤدى — خال ابنه يزيد — ، وأمره أن يأتى الديوان فيختسار الناس (۲۲) .

خرج المهلب من البصرة في عشرة آلاف رجل من قبيلته الأزد ، وثمانية آلافه من أخلاط القبائل ، ودخل المهلب بجيوشه الأهواز بعد أن رحل عنها الأزارقة الى أرض سابور بفارس لينظموا صفوفهم انستعدالدا لجولة جديدة من المعارك مع المهلب الذي أقام في الأهواز عدة أيلم ثم رحل حتى نزل بمدينة رامهرمز في جموعه (١٢) .

شعر بشر بن مروان بالغضب الشديد على المهلب وملات نفسه

<sup>(</sup>۱۱) ابن أعثم ، م٣ ، ص١٨)

<sup>(</sup>۱۲) طبری ، ج٦ ، ص١٩٦ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن أعثم ، م٣ ، ص٢٢٧ ..

الحقد لما حباه به الخليفة من علو المنزلة ، وشق عليه أن امرة المهلب على الحرب جاءت من قبل عبد الملك(١٤) مما يجعله مقيدا لا يستعليع أن يبعث غيره فيتعرض لعقاب الخليفة مما أوغر صدره ، وفكر فى الكيد له بارسال أحد رجاله من الكوفة يشاركه القيادة ويستبد بالأمره ولا يستمع لمشورته ، فاختار لهذه المهمة عبد الرحمن بن مخنف وكما يروى ابن الأثير ، انفرد بشر بعبد الرحمن وحرضه على المهلب ، وقاله له : «خالفه في أمره ، وأفسد عليه رأيه ، ولا تقيلن له مشورة ولا رأيا، وتنقصه وقصر به »(١٠) ، ولكن يبدو أن بشرا تد أساء الاختيار ، ولم يقع على الرجل المناسب لهذه المهمة ، هاذا كان ما يحرك بشر ضد ولم يقع على الرجل المناسب لهذه المهمة ، هاذا كان ما يحرك بشر ضد وضاقه أن يسبه بشر الهاب ويطعن في مقدرته وشرفه ، وعلق المهلب هو الحصية القبلية ، فان عبد الرحمن بن مخنف من الأزد ، وضاقه أن يسبه بشر الهاب ويطعن في مقدرته وشرفه ، وعلق عبد الرحمن الخاصته على ما قاله بشر في حق المهلب « \* • فترك أن يوصيني بالجند ، وقتال العدو \* • وأقبل يغربني بابن عمتي كأني من يوصيني بالجند ، وقتال العدو \* • وأقبل يغربني بابن عمتي كأني من التعاون مع المهلب والماعة له •

وكان المهاب عندما وصل الي رامهرمز والتقى بالأزارقة ، أقام خندقا حول معسكره وتحرز من مفاجآت الأزارقة التي خبرها لطول عهده بهم ، وأقبل جيش الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن مخنف فنزل

<sup>(</sup>۱٤) این خلدون ، ۳۰ ، ص۱۹ ، م

<sup>(</sup>١٥) الكامل ، ج٤ ، مس٣٦٧ .

<sup>(</sup>۱٦) طبری ، ج٦ ، ص١٩٦ <u>- ١٩٧</u> .

بالقرب من معسكره ، ولم تمض عشرة أيام حتى جاء الى رامهر من حبر وهاة بشر بن مروان ف البصرة سنة ٧٤ه(١٧) .

عندما بلغ جند البصرة والكوفة خبر موت بشر بن مروان لم يستقروا في مواقعهم لتحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله الى رامهرمز، فانسحب عدد كبير من الجند ، ويبدو من رواية الطبرى أن معظم الذين هربوا من رامهرمز وكرهوا مواصلة القتال هم من أهل الكوفة الذين كانوا تحت امرة عبد الرحمن بن مخنف ، وكان على رأس الهاربين بعض قواده مثل زخر بن قيس واسحاق بن محمد بن الأشعث ، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد ، ورغم أن ابن مخنف أرسل في أثرهم ابنه جعفراً ، وتمكن من رد اسحاق ومحمد الا أنهما تمكنا من الهرب مرة أخرى (١٨) وفشلت محاولات والى البصرة في اقتاع هؤلاء الفارين بالعودة الى ميدان المعركة ، وكانوا مازالوا في الأهواز ، وأرسل لهم كتابا قرأه عليهم أحد رجاله به الكثير من التهديد والوعيد ان لم يستجيبوا الأوامره بالعودة ، ولكن زخر وأصحابه سخروا منه ولم مانقتوا اليه (١١) ، وأرادوا دخول الكوفة ، وكتبوا الى واليها عمرو بن حريث يستأذنونه في الدخول ، ورغم رفض والى الكوفة لطلبهم الا أنهم تسللوا الى المدينة ليلا ، وظلوا بها حتى مجىء الحجاج سنة + AVO

وبالنظر لا سبق من أحداث يمكننا أن نرجح أن معظم أصحاب

<sup>(</sup>۱۷) الکامل ، ج٤ ، ص١٦٦ ١٠

<sup>(</sup>۱۸) طبری ، ج۲ ، ص۱۹۷ .

<sup>(</sup>١٩) الكامل ، ج٤ ، ص٢٦٦ .

المهلب من أهل البصرة ظلوا فى مكانهم فى رامهرمز ، ولم يسارعوا الى الانسحاب ، وأن أصحاب ابن مخنف من أهل الكوفة هم الذين تركوا أماكنهم الى مصرهم ، مما يوحى بأن خروجهم كان عن غير رغبة واقتناع ، فآثروا السلامة بالعودة بعد موت أميرهم ، أو لأنهم رفضوا أن يعملوا تحت قيادة المهلب ، وقد علموا بتحريض بشر لابن مخنف بعدم التعاون معه وصادفوا غير ذلك ، ويفهم هذا المعنى من قول المحاج بعد ولايته الكوفة مخاطبا هؤلاء الفارين « • ، وبلعنى رفضكم المهلب ، واقبالكم على مصركم عصاة مخالفين » (٢٠) .

وكيفما كان الأمر فان القوات الباقية فى رامهرمز رغم نقص عددها الا أن القيادة الحكيمة للمهلب والتعاون بينه وبين ابن هذنف قد مكنهما من اجتياز الأزمة المفاجئة بسلام ، ولم يتعرضوا لخطر الأزارقة ، فنحن لا نقرأ عن معارك دارت بين جيش المهلب والأزارقة منذ وفاة بشر بن مروان وحتى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى على العراق سنة ٥٧ه(٢١) .

ومما يؤكد ما ذهبنا اليه من أن معظم جيش الملب بقى معه فى رامهرمز بعد وفاة بشر بن مروان ، ما يشير اليه ابن أعثم من أن الملب كان معه فى رامهرمز فى ذلك الوقت عشرة آلاف رجل وهو العدد الذى صحبه عند خروجه من البصرة ووقف الملب فى أصحابه خطيبا وقال : « ان كنتم انما تقاتلون هذا العدو لبشر بن مروان فقد مات بشر ، وان كنتم انما تقاتلون لله فاثبتوا على ما أنتم عليه ، فان أمير المؤمنين

<sup>(</sup>۲۰) نویری ، ج۲۱ ، ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۲۱) راجع : طبری ، ج۲ ، ص۲۰۲ ، نویری ، ج۲۱ ، ص۲۵۱ ،

حى ، والعراق لابد لها من أمير »(٢٢) .

ومن جانب آخر نلاحظ أن الأزارقة الذين كانوا يراقبون معسكر المهلب قد فرحوا لموت بشر ، وتفرق أعداد كبيرة من جيش العراق ، ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يذكرون أن المهلب مازال فى معظم رجاله من الأزد ، وأنه يمكنه أن يتصدى لهم بقوة اذا فكروا فى استغلال الموقف لصالحهم ، ولما شاور قطرى بن الفجاءة أصحابه فيما يجب عمله فى هذا الموقف ، كان الرأى السائد هو ما قاله عمرو القنا « اترك المهلب ما تركك ، وأرده ما أرادك » (٢٣) ولذلك لم يعامر الأزارقة بالهجوم على المهلب رغم قلة قواته آنذاك ، كما أن المهلب كان حريصا على أن يحشد اليه عبد الملك الجيوش فى أسرع وقت ، ليتمكن من على أن يحشد اليه عبد الملك الجيوش فى أسرع وقت ، ليتمكن من خطورة المال مع قلة ما تحت قيادته من جند ، وخطر الأزارقة على المهرة (١٤٢) ،

#### بين آل المهلب والحجاج (٧٥ - ٨٢هـ)

كانت الأحداث التى وقعت عند رامهرمز فى أعقاب وفاة بشر بن مروان والتى سبق شرحها ، من أهم العوامل التى جعلت عبد الملك بن مروان يبحث عن رجل قوى يتولى شئون العراق ويقبض على زمام الأمور بيد من حديد ويعيد هيبة الخلافة بين المتمردين وبين الأزارقة

<sup>(</sup>۲۲) راجع: ابن أعثم ، م٣ ، ص٢٢ - ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۲۳) ابن أعثم ، م٣ ، ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>۲٤) السعودي ، مروج الذهب ، ج٣ ، ص١٢٦٠ .

الذين عاثوا فسادا فى أقاليم الدولة الشرقية ، فلما تولى المجاج بن يوسف الثقفى أمر العراق سنة ٥٧ه كان من أول مهامه ارسال البعوث الى المهلب ، ورد هؤلاء الذين تمردوا على قيادتهم ، وتركوا الحرب دون مبرر ، وجاء فى خطاب الحجاج المشهور الذى ألقاه فى الناس من على منبر الكوفة قوله : « ٥٠ قد بلغنى رفضكم المهلب ، واقبالكم على مصركم عصاة مخالفين ، وانى اقسم لكم بالله لا أجد أحدا بعد ثالثة الا ضربت عنقه ، وانهبت داره » (٢٠) .

وأمر المحجاج العرفاء بحشد الرجال الى المهلب وأن يفتح باب الجسر في طريق فارس ليلا ونهارا ، ويروى الطبرى أنه عبر الجسر في نهاية المهلة التي حددها الحجاج وهي ثلاثة أيام – أعداد كبيرة من الناس ، بعد النداء الذي أطلقه الحجاج بأن من ظل في الكوفة من جند المهلب بعد الموعد فقد أحل دمه « فخرج الناس فازدحموا على الجسر ، وخرجت العرفاء الى المهلب وهو برامهرمز فأخذوا كتبه بالموافاة ، فقال المهلب : قدم العراق اليوم رجل ذكر (٢٦) اليوم قوتل العدو » (٢٧) .

وأتبع الحجاج حملته العنيفة فى الكوفة بحملة مماثلة فى البصرة ، وتوعد العصاة من جند المهاب ، وأمهاهم ثلاثة أيام ، فسارع العسكر للالتحاق بفرقهم وخرج الحجاج بنفسه متوجها الى ميدان الصراع مع الأزارقة ، حتى اقترب من معسكر المهاب فنزل فى «رستقباذ» على

<sup>(</sup>۲۰) طبری ، ج۲ ، ص ۲۰۶ ،

<sup>(</sup>٢٦) أبو هلال العسكرى ، الأوائل ، ج٢ ، ص٧٦ ( الرياض ١٩٨١ ).

<sup>(</sup>۲۷) طبری ، ج۲ ، ص۲۰۷ ، نویری ، ج۲۱ ، ص۲۱۲ .

بعد ثمانية عشر فرسخا من رامهرمز وذلك في شعبان سنة ٧٥ ، وقال حين نزل هذا المكان « بياأهل المصرين هذا المكان والله مكانكم ، شهرا بعد شهر ، وسنة بعد سنة ، حتى يهلك الله عدوكم ، هؤلاء الخوارج المطلين عليكم »(٣٨) وهكذا أعلن المجاج الحرب التي لا هوادة فيها ضد الأزارقة مهما طال الزمن وحشد لها كل ما يستطيع حشده من الرجال ، « فاشتدت ظهور المسلمين ، وساء ذلك المخوارج ، وقد كانوا رجوا أن يكون من الناس فرقة واختلاف »(٢٩) وكتب المجاج الى المهلب يقره على حرب الأزارقة ، ويعلن ثقته فيه وفى مقدرته على تولى هذه المهمة الخطيرة ، وهاجته اليه عن رغبة واقتناع ، وجاء في كتابه « ٠٠ فان بشر بن مروان وجهك الى الحرب التي للأزارقة وكان مستكرها لنفسه فيك ، وأنا أريدك لحاجتى اليك ، فأبشر وقر عينا ، واثبت على حرب القوم »(٣٠) ، كما اعترف المجاج للمهلب بشرطه الذى اشترطه على أهل البصرة قبل بداية حرب الأزارقة سنة ٢٥ه بأن يكون له خراج ما غلب عليه من البلاد « فكانت الأموال تنتقل اليه من أرض فارس في البدر مكتوب عليها : هذا ما أطعم الله المهلب بن أبى صفرة مما غلب عليه من بلاد الله ، يحمله الى قومه من الأزد لا يعترض عليه معترض »(٢١) .

ونلاحظ في هذه المرحلة من القتال مع الأزارقة أن قيادة الجيوش التي كانت في رامهرمز لم تكن واحدة - رغم أوامر الحجاج للمهلب

<sup>(</sup>۲۸) نویری ، ج۲۱ ، ص۲۵۱ .

<sup>(</sup>۲۹) طبری ، ج۲ ، ص ۲۱۰ ، ابن خلدون ، م۳ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣٠) المبرد ، ص٢٦٦ ،

<sup>(</sup>٣١) ابن أعثم ، م٤ ، ص١٤ .

واقراره على حرب الأزارقة ، فكان أهل البصرة يقودهم المهلب ، وأهل الكوفة يقودهم عبد الرحمن بن مخنف ، وفى البداية نجحت جيوش المحاج فى اجلاء الأزارقة عن رامهرمز « من غير قتال شديد » (٣٧) حسب رواية الطبرى ، ويبدو أن هذه كانت سياسة الأزارقة عندما يشعرون بقوة جيوش الخلافة وخطورة المواجهة ، فتراجعوا الى سابور ، ونزلوا مدينة كارزون (٣٣) أنتظيم صفوفهم وتبعهم المهلب وعبد الرحمن بن مخنف وكان ذلك فى رمضان سنة ٥٧٥ ، ودارت بين الجانبين معارك عنيفة قتل فيها أعداد كبيرة من الجانبين ، وقتل خلال ذلك عبد الرحمن بن مخنف وصمد المهلب برجاله فى وجه الأزارقة (٤٣) ، ذلك عبد الرحمن بن مخنف وصمد المهلب برجاله فى وجه الأزارقة (٤٣) ،

ونتيجة لعدم توحد القيادة العسكرية في هذه المعركة ، فقد المتافت المروايات حول أسباب هزيمة جيش ابن مخنف وقتله على يد الأزارقة فأهل البصرة يذكرون رواية مفادها أن المهلب عندما واجه جيوش الأزارقة عند كارزون ، خندق على قواته وتحرز من عدوه وكانت هذه عادته في المتعامل مع الأزارقة في المعارك السابقة التي سبق الاشارة اليها ، وأشار المهلب على ابن مخنف أن يخندق هو الآخر ويتحرز على معسكره ، فرفض أصحاب ابن مخنف مشورة المهلب وكأنهم أنفوا أن يأخذوا أوامرهم منه أو يعملوا تحت قيادته ، وقالوا : « نحن خندقنا سيوفنا » (٣٥) فحذره المهلب من خطر أن يداهمه الأزارقة على غرة سيوفنا » (٣٥)

<sup>(</sup>۳،۲) طبری ، ج۲ ، ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣٣) كارزون مدينة بفارس بين البحر وشيراز ( راجع معجم البلدان لياقوت ) .

<sup>(</sup>۳٤) راجع التفاصيل ، نويري ، ج۲۱ ، ص۱۵۱ - ۱۵۲ .

<sup>(</sup>۳۵) الكامل ، ج٤ ، ص٢٨٨ ،

كان أهل المهلب يفخرون بانتمائهم الى الأزد ، وكانوا فى المواقف فلا يستطيع الثبات لهم ، ولكن صمم أصحابه على رأيهم (٢٦) فلما بادر الأزارقة بالهجوم كان هدفهم فى البداية معسكر المهلب ، فوجدوه قد أخذ الحيطة ولم يستطيعوا اقتحام خندقه لمناعته ، فمالت الأزارقة الى معسكر ابن مخنف واشتبكوا معه فى قتال عنيف ، فلما احتدم القتال « انهزم عنه أصحابه » (٢٧) فحلت الهزيمة بابن مخنف فقتل وقتال معظم الذين ثبتوا معه فى المعركة (٣٨) .

ولكن أهل الكوفة وهم جيش ابن مخنف يذكرون رواية أخرى تشير الى أن المهلب قد اصطدم بالأزارقة من بداية الأمر ، وام يستطع الثبات لهم ، مما اضطره الى الاستنجاد بعبد الرحمن بن مخنف الذي أمده بالخيل والرجال ، فلما رأت الأزارقة ذلك ، أدركت أن معسكر ابن مخنف قد خف رجاله ، فجعلوا بازاء المهلب من يشغله ، وانصرفوا بمعظم قواتهم الى معسكر ابن مخنف « وحملت عليهم الخوارج فقاتلتهم قالا شديدا ثم ان الناس انكشفوا عنه »(٢٩) فقاتل ابن مخنف وقاتل معظم أصحابه •

ويبدو أن رواية أهل الكوفة كانت تبريرا لهزيمتهم فى هذه المعركة وقتل قائدهم وأرادوا القاء اللوم فى ذلك على المهلب بن أبى صفرة ، ففى كلا الروايتين ـ رواية أهل البصرة وأهل الكوفة ـ تؤكد المصادر أن أهل الكوفة انكشفوا عن ابن مخنف ولم يصمدوا معه فى القتال ، ويؤكد هذا الأمر ما سبق أن أشرنا اليه من تسارع أهل الكوفة الى

<sup>(</sup>۳۲) البرد ، ص۲۲۷ .

<sup>(</sup>۳۷) طرری ، ج۲ ، ص۲۱۲ .

<sup>(</sup>۳۸) نویری ، ج۲۱ ، ص۱۵۲ .

<sup>(</sup>۲۹) طبری ، ج۲ ، ص۲۱۲ ، الکامل ، ج٤ ، ص۹۸۹ .

الفرار والعودة الى مصرهم في أعقاب وفاة بشر بن مروان ٠

وكيفما كان الأمر ، فان الخليفة عبد الملك بن مروان كان يدرك حقيقة الموقف في ميدان المعركة ضد الأزارقة ، وأن اللائمة في هذه المهزيمة تقع على عاتق اهل الكوفة ، فلما وصله خبر مقتل عبد الرحمن ابن مخنف « نعى عبد الرحمن ، وذم أهل الكوفة » (٤٠) .

بعث المجاج بعتاب بن ورقاء ظفا لأبن مخنف لقيادة أهل الكوفة ، وأراد أن يتفادى ما حدث لأبن مخنف عندما لم يستمع الى مشورة المهلب ، فكانت أوامر المجاج الى عتاب واضحة ، فاذا دارت المعارك فعليه أن يستمع الى المهلب ويطيع ، فساءه ذلك ، ولكن لم يجد بدا من الاذعان والطاعة (١٤) ولعبت العصبية القبلية بعقول القادة ، فعتاب كان حاقدا على المهلب ويأنف من العمل تحت قيادته مما أثار المخلافات بين الرجلين وكاد أن يحدث بينهما اشتباك في مجلس المهلب، ورفع المهلب القضيب ليضرب عتاب لولا أن حجر بينهما المعيرة بن المهلب القضيب ليضرب عتاب لولا أن حجر بينهما المعيرة بن مقافسين أن مواجهة المخوارج ، واستغل فرصة شكوى عتاب من المهلب فأمر عتاب الى مواجهة المخوارج ، واستغل فرصة شكوى عتاب من المهلب فأمر عتاب الى بالمعودة الى الكوفة ، فقام المهلب باسناد قيادة ما تحت امرة عتاب الى

وهكذا توهدت قيادة الحرب ضد الأزارقة وأصبحت بيد آل المهاب

<sup>(</sup>٤٠) طبري ، ج٦ ، ص٢١٣ ، الكامل ، نفسه .

<sup>(</sup>١١) الكامل ، ج٤ ، ص ٣٩٠ ، نويرى ، ج١١ ، ص١٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤٢) الكامل ، نفسه .

<sup>(</sup>۱۲) طبری ، ج۲ ، ص۲۱۳ .

وتمكن المهلب في هذه المرحلة من الصراع أن يوجه ضربات عنيفة الى الأزارقة في فارس وكرمان واستمر المهلب يناجزهم ثمانية عشر شهرا دون حسم (31) ولكنه تمكن من تضييق مواردهم باستيلائه على معظم أقنيم فارس وحجب ما كانوا يحصلون عليه من هذا الاقليم الغنى (61) وخلال هذه الفترة كان الحجاج يتابع معارك المهلب وبنيه ضد الأزارقة ويحثه على الاسراع في حسمها ، وظن أنه يطيل أمد الحرب حتى يجبى أكبر قدر من الأموال ، فأراد أن يجبى خراج فارس عن طريق عمال من قبله ، ويحرم المهلب من هذا المورد الذي يعتمد عليه في تمويل عسكره ، ومهما كان هدف الحجاج من هذا التصرف ، فان المصادر توضح أن عين الخليفة عبد الملك كانت تراقب ما يجرى بين المهلب من أموال فارس ، وتأثير هذا على صمود عسكره في مواجهة الأزارقة ، فكتب عبد الملك الى الحجاج سنة ٧٧ه « أما بعد ، فدع بيد المهلب خراج فارس ، فانه لابد الميش من قوة ، ولصاحب الجيش من معونة » (31) .

ورغم استجابة الحجاج الأوامر الخليفة ، الا أن مشاعر المجاج بدأت تتغير نحو المهاب ، وتحركت عوامل العصبية القبلية فى نفسه ، وكان يتمنى لو تولى أمر الخوارج رجل من القيسية ، فيحوز المال والثروة واحترام الخليفة وتقديره ويوضح هذه المشاعر بجلاء ، ما جاء فى كتاب للحجاج الى المهلب بن أبى صفرة جاء فيه : « فانه بلغنى أنك

<sup>(</sup>٤٤) نویری ، ج۲۱ ، ص۱٥٤ .

<sup>(</sup>ه ٤) طبري ، ج٦ ، ص٢٠١٠ .

<sup>(</sup>۲۱) طبری ، نفسته

أقبلت على جباية الخراج ، وتركت قتال العدو ، وانى وليتك وأنا أرى مكان « عبد الله بن حكيه المجاشه على » (١٤٠) « وحسان ابن حصين المبطه على » (١٤٠) واختسرتك وأنت من أهل عمسان ، ثم رجسل من الأزد • • » (١٩٥) ورد المهلب على الحجاج بأنه يتحين القرص لتحتيق النصر النهائي على الأزارقة وأنه أن يتم له ذلك الا في ثلاثة أحوال: موت زعيم الأزارقة قطرى بن الفجاءة ، أو وقوع الفرقة والاختلاف فيما بينهم ، أو محاصرتهم حتى يقتلهم الجوع (١٠٠) ولكن الحجاج أم يقتنع بهذه المبررات التي ساقها المهلب وظل يطارده بكتبه ورسله لانهاء المرب مع الأزارقة ،

وفى رواية للطبرى أن الحجاج أرسل فى سنة ٧٧٥ البراء بن قبيصة حاملا كتابا للمهلب يحثه فيه على مجاهدة الأزارقة ، ويحذره من « المعلل والأباطيل » ، وأراد المهلب أن يرى رسول الحجاج كيف تكون المعارك مع الأزارقة « فأخرج المهلب بنيه ، كل ابن فى كتيبة ، وأخرج الناس على راياتهم ٠٠ وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل قريب حيث يراهم ، فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب ، والرجال على الرجال ، فيقتتلون أشد قتال رآه الناس من صلاة الفداة الى

<sup>(</sup>٤٧) المجاشعي منسوب الى مجاشع بطن من تميم وعامتهم بالبصرة ( راجع : محمد بن أبي عثمان الحازمي ، النسب ، ص ١١ ، القساهرة ( ١٩٧٣ ) .٠٠

<sup>(</sup>٨٦) الحبتي أو الحبطى نسبة الى حبتة بنت مالك بن عوف (راجع: محمد بن أحمد الذهبى ، المشتبه ، ج١ ، ص١٣٩ ، القاهرة ١٩٦٢).

<sup>(</sup>۴۶) المبرد ، ص١٦٨ ٠

ابن أعثم ، م؟ ، ص؟ ١٠

انتصاف النهار ، ثم انصرفوا ، فجاء البراء بن قبيصة الى المهلب فقال له : لا والله ما رأيت كبنيك فرسانا قط ، ولا كفرسانك من العسرب قط ، ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط فرجع المهلب بالناس ، حتى اذا كان عند العصر خرج اليهم وبنيه في كتائبهم ، فقاتلوه كقتالهم في أول مرة »(١٥) ، ونستنتج من هذا البيان العملي ليوم قتال ضد الأزارقة مدى ضراوة المعارك التي كان يخوضها آل المهلب ضدهم وقوة بأس عدوهم وصبرهم على القتال ، وعندما سأل المهلب مبعوث الحجاج عن تعليقه على ما شاهد قال : «رأيت قوما والله ما يعينك عليهم الا الله» (٢٥) فطلب المهلب من البراء أن ينقل على لسانه للحجاج « أن البلاء كل فطلب المهلب من البراء أن ينقل على لسانه للحجاج « أن البلاء كل البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه دون من يبصره » (٥٠) .

وقد شهدت هذه المرحلة أقوى المعارك بين آل المهلب من جهة وبين الأزارقة من جهة أخرى ، ومن تتبع سير هذه المعارك التي جاءت بتفاصيلها المصادر المختلفة يمكننا أن نلاحظ العبقرية العسكرية والشجاعة النادرة التي كان يتمتع بها المهلب وأسرته ورجاله الذين كانوا يقودون الفرق ، ويخوضون المعارك الجانبية تحت قيادته ،

ظل المهلب يطارد الأزارقة ويطردهم من مدينة الى أخرى ومن موقع الى آخر مستعملا معهم أسلوب الهجوم المفاجىء أحيانا ، وتلقى الصدمة والدفاع أحيانا أخرى ، والتريث وعدم الاشتباك ثالثة (٤٥) ،

<sup>(</sup>۱۵) طبری ، ج۲ ، ص۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>٥٢) المبرد ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥٣) الجاحظ ، البيان ، ج١ ، ص٢٥٣٠

<sup>(</sup>٥٤) زاجع تفاصيل المعارك : ابن أعثم ، م٣ ، ص٢٣ وما بعدها ، المرد ، ص٢٧٢ وما بعدها .

وكان المهلب ينصح أبناء قائلا : « لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم فيبغوا عليكم ، فانهم اذا بغوا نصرتم عليهم (00) ، وكان ينهاهم عن مهاردتهم اذا ولوا الأدبار منهزمين وقد نهى ابنه المغيزة عن مطاردتهم وهم جرحى « فان الكلب اذا جرحته عقر (00) •

كان آل المهلب يفخرون بانتمائهم الى الأرد، وكانوا فى المواقف الخطيرة التى تحتاج الى تكاتف وتضحية بلجأون اليهم لتأكدهم من ولائهم وحسن بلائهم، فعندما تصدى عطية بن الأسود فى فرسان الأزارقة فى احدى المعارك للمهلب، أسند المهلب مهمة قتاله الى ابنه يزيد وقال له: « يابنى هذا عطية بن الأسود قد أقبل فى فرسان الأزادقة ، فأخرج اليه فى اخوانك الذين تثق بهم من الاقدام على الكروه » ذما كان من يزيد الا أن نادى « فى فرسان الأزد فاجتمعوا اليه من كل أوب » (٥٠) .

واستمرت المعارك فى الفترة من سنة ٧٥ه الى سنة ٧٧ه ما يقرب من ثمانية عشر شهرا دون هوادة بين المهلب والأزارقة حتى وقع الاختلاف بين الأزارقة (١٨٥) ٠

فى سنة ٧٧ه لاحت احدى الفرص التي كان يترقبها المهاب لينهى صراعه الطويل مع الأزارقة ، فقد وقع الاختلاف بين صفوفهم

٠ ٢٧٧ ، ص ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن اعثم ، م٣ ، ص١١٣. ٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن اعثم ، م ٤ ، ص ٣٠٠

وانقسموا على أنفسهم ، ولما بلغ المهلب ما حل بهم من الاختلاف قال الأصحابه : « أبشروا فهذا الذي كنت أرجوه من هؤلاء المخوارج وقد أذن الله في هلاكهم وبوارهم  $^{(40)}$ .

وتذكر الروايات التاريخية أن سبب الاختلاف أن عاملا لقطرى ابن الفجاءة زعيم الأزارقة على كرمان يدعى المقعطر الضبى ، قتل رجلا ذا بأس من الأزارقة ، فوثبت الأزارقة الى قطرى وطلبوا منه أن يمكنهم من المقعطر ليقتلوه بصاحبهم ، فرفض ذلك ، ودافع عن المقعطر واعترف بالخطأ ولكنه لم يوافق على قتله (٦٠) وصمم كل فريق على موقفه فوقع الاختلاف بينهم ، فولى المعارضون عبد ربه الكبير وخلعوا قطريا ، ويقال أن قطريا قد بايعه عدد من الأزارقة يقدره الطبرى « نحوا من ربعهم أو خمسهم » (١٦) وانضم الباقون الى عبد ربه الكبير ،

وبعض الروايات ترجع سبب الاختلاف بين الأزارقة الى مؤامرة دبرها المهلب بن أبى صفرة ضدهم ، فيقال ان رجلا حدادا من الأزارقة كان يصنع نصالا مسمومة فيرمى بها أصحاب المهلب ، فشكا أصحابه منها ، فوعدهم بالتخلص من هذا الشر ، فوجه المهلب رجلا من أصحابه ومعه كتاب أمره أن يلقيه في عسكر قطرى في غفلة منهم ، ففعل ووقع الكتاب في يد قطرى فاذا فيه : أما بعد فان نصالك وصلت، وقد أنفذت اليك ألف درهم فاقبضها وزدنا من هذه النصال ، فأحضر

<sup>(09)</sup> ابن اعثم ، مع ، مس ١٤ .

<sup>(</sup>٦٠) نويري ، ج٢١ ، من ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦١) طبری ، ج۲ ، ص۳۰۳ .

قطرى الصانع وواجهه بالكتاب والدراهم ، فأنكر ما جاء فيه ، فأمر قطرى بقتله ، فأنكر عليه عبد ربه الكبير وبعض أصحابه قتله فوقع الاختلاف بينهم (٦٢) ٠

ثم دس المهلب بين الأزارقة رجلا نصرانيا ، وأمره أن يسجد لقطرى آمام أصحابه ويقول له أنا سجدت الله ، ففعل النصراني ، فاحتج الأزارقة على قطرى بأن الرجل عبده من دون الله ، وقتلوا النصراني ، ولم ير قطرى مبررا لقتله فاختلفت الكلمة ووقع الشقاق (٦٢) ٠

وييدو أن المهلب عندما علم بأمر الخلاف بين الأزارقة أراد تعميقه بما دبره من المؤامرات السابق ذكرها ، وكيفما كان الأمر فان المهلب كان يرقب الموقف بين فرق الأزارقة المتنازعة بحذر شديد ، ولم يتسرع بالتدخل ضدهم رغم تنازعهم ، وعندما أرسل كتابا الى الحجاج يخبره بما يعانيه الأزارقة من فرقة ونشوب الحرب بين قطرى وعبد ربه الكبير ، كان رد الحجاج بعيدا عما يشعل ذهن المهلب فى ذلك الوقت ، فجاء فيه : « فاذا أتاك كتابى هذا فناهضهم على حال اختالفهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا فتكون مئونتهم عليك أشد » (١٤) ولكن المهلب كان يدرك أن تدخله فى هذا الوقت قد يكون سببا فى جمع شمل الأزارقة مرة أخرى ، وجاء فى رده على الحجاج ما يوضح سياسته فى هذه المرحلة « لست أرى أن أقاتلهم ماداموا يقتل بعضهم بعضا ، وينقص بعضهم عدد بعض ، فان تموا على ذلك فهو الذى نريد وفيه هلاكهم ،

<sup>(</sup>٦٢) راجع التفاصيل: المبرد؛ ص٢٧٧، فويرى؛ ج٢١، ص٥٥٥١.

<sup>(</sup>٦٣) المبرد ، ص ۲۷۸ ٠

<sup>(</sup>۱٤) طبری ، ج٦ ، ص٥٠٦ ٠

وان اجتمعوا لم يجتمعوا الا وقد رقق بعضهم بعضا ، فأناهضهم حينتذ، وهم أهون ما كانوا وأضعف شوكة  $^{(70)}$  .

وانتظر المهلب حتى انتهت الاشتباكات بين الأزارقة وتفرقت جموعهم ، فريق بزعامة قطرى بن الفجاءة وتقدر حشوده بحوالي عشرة آلاف (٢٦) اتجه بهم قطرى الى مدينة جيرفت احدى مدن كرمان وفريق بزعامة عبد ربه الكبير وكان يقود سبعة آلاف ، وفريق ثالث بقيادة عبد ربه الصغير في أربعة آلاف ، وكان كل فريق منهم يرغب في حرب المهلب ليظهر أمام الناس صبره وجهاده وأنه أفضل من غيره (۲۷) .

هاصر المهلب مدينة جيرفت وبها قطرى ورجاله حصارا شديدا وساءت الأحوال داخل المدينة المحاصرة حتى اضطر قطرى الى الخروج من الحصار ومواجهة مصيره فى صدام مع جيش المهلب، ويبدو أن عبد ربه الصغير قد ساءه ما آل اليه حال قطرى فجاء لمساندته بأربعة آلاف من الأزارقة ، فأسند المهلب الى ابنه يزيد مهمة التصدى له وابعاده عن الاشتراك فى الحرب بجانب قطرى ، وتمكن يزيد من أن يفتك بعبد ربه الصغير ويقتله فى معظم أصحابه وظفر بعسكرهم وحوى ما فيه (١٦) وفى نفس الوقت استولى المهلب على مدينة جيرفت (١٦) بعد

<sup>(</sup>۹۵) نویری ، ج۲۱ ، ص۲۵۱ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن أعثم ، مع ، ص ها؟ ج

<sup>(</sup>٦٧) ابن أعثم ، نفسه ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٦٨) تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۲۹) المبرد ، ص۲۹۲ ــ ۲۹۳ ،

أن انسحب منها قطرى دون قتال هاربا من الصدام مع المهلب حتى وصل مدينة الرى ومعه عبيدة بن هلال ومن تبعه من الأزارقة ، وعند الرى افترقوا فتوجه قطرى الى ناحية طبرستان (٧٠) ومضى عبيدة بن هلال فى نفر من أصحابه الى مدينة قومس (٧١) .

أقام المهلب فى مدينة جيرفت وأرسل الى الحجاج بتطور المعارك مع الأزارقة وبأنه مقيم على حرب عبد ربه الكبير وطلب منه أن يوجه فى أثر قطرى رجلا جلدا فى جيش (٧٢) للقضاء عليه ٠

وكانت المعركة الحاسمة فى هذا الصراع مع الأزارقة حول مدينة جيرفت وقد حشد عبد ربه الكبير لهذه المعركة كل ما يستطيع حشده من الرجال وحمسهم على الانتقام من المهلب الذى استولى على جيرفت واحتوى على غنائم أصحابهم وبنى أعمامهم وكعادة المهلب فى صراعه الطويل مع الأزارقة ، كان يعرف كيف يتعامل معهم بأسلوب القائد المحنك الذى خبر عدوه وأدرك نواياه ، فما كاد يبلغه خبر قدوم الأزارقة الى جيرفت حتى أمر أصحابه بالرحيل عن المدينة ، وخرج منها كالمنهزم ، وأقبل عبد ربه فى الأزارقة وقد بلغه خروج المهلب فظن أنه قد انهزم بين يديه ودخل برجاله الى الكمين الذى أعده له المهلب وضرب الحصار على نفسه ، فما كاد عبد ربه يدخل جيرفت حتى عاد المهلب بكل حشوده فحصره داخلها ، ووضعه فى نفس الوقف الذى

<sup>(</sup>۷۰) طبری ، ج۲ ، ص ۳۰٤ .

<sup>(</sup>۷۱) طبری ، ج۲ ، ص۲۱۱ ، وقومس کورة کبیرة واسعة ، بین الری ونیسابور ( راجع : مراصد الاطلاع ، ج۳ ، ص۱۱۳۶ ) .

<sup>(</sup>۷۲) المبرد ، ص۸۸۸ .

كان فيه قطرى منذ قليل ، وأمر المهلب أصحابه بعدم الاشتباك معهم في قتال ٠٠ واشتد الحصار على الأزارقة حتى اضطروا الى الخروج (٣٣) وعبأ المهلب أصحابه في كتائب ، وجعل على كل كتبية رجلا من أولاده، وقال لهم: « انما أقاتل لله ، وأنتم تقاتلون لله وعن أبيكم ، وتذبون عن دين الله ٠٠ وليس أحد أولى بحربهم منكم فقاتلوا واصبروا ٠٠ واعلموا انكم لا تملكون رقاب الناس ، وانما تملكون طاعتهم »(٧٤) ٠

دارت معركة عنيفة حول جيرفت اشتد فيها القتل حتى عقرت الخيل وتكسر السلاح وقتل الفرسان ، وعندما أدرك عبد ربه النهاية نزل عن فرسه وكسر جفن سيفه وتبعه أصحابه ، وجمع المهلب أولاده وأبطال قومه وحملوا عليهم وعظم الخطب حتى قال المهلب : ما مر بى يوم مثل هذا (٥٠٠) وأسفرت المعركة عن هزيمة مدمرة للأزارقة قتل فيها عبد ربه الكبير وقتل معه ما يقرب من أربعة آلاف من أصحابه حتى سالت دماؤهم الى وادى جيرفت فاحمر ماء الوادى (٢٦) ولم ينج منهم الا القليل فولى بعضهم هاربين واستأمن بعضهم المهلب فأمنهم ٠

ودخل المهلب مدينة جيرفت بعد النصر فاستولى على ما كان فيها من أمتعة الأزارقة وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وسبوا لأنهم كانوا يسبون المسلمين (٧٧) وبعد هذه المعركة الفاصلة ، تم مطاردة قطرى بن

<sup>(</sup>۷۳) نویری ، ج۲۱ ، ص۲۵۱ .

<sup>،</sup>  $\{\Lambda - \{V_0 : \Lambda \} \}$  ما ، ما ، ما ، ما ، ما ، در (۷٤)

<sup>·</sup> ١٥٧) نويري ، ج٢١ ، ص٧٥١ .

<sup>(</sup>٧٦) ابن أعثم ، م ؟ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۷۷) طبری ، ج۲ ، ص ۲۰۶ .

الفجاءة حيث قتل فى نفس السنة (٧٧ه) فى شعب من شعاب طبرستان، كما قتل عبيدة بن هلال فى قصر تحصن به بقومس (٧٨) وانتهى بهذا خطر الأزارقة على الدولة الأموية بعد صراع عنيف قاد معظم مراحله آل المهلب ٠

أرسل المهلب الى الحجاج مبشرا بالنصر على الأزارقة ، فلما دخل البشير مجلس الحجاج ، سأله عما كان عليه حالهم فى حرب الأزارقة ، وطلب منه أن يخبره عن آل المهلب ، فقال له : « المغيرة فارسهم وسيدهم وكفى بيزيد فارسا شجاعا ، وجوادهم وسخيهم قبيصة ، ولا يستحى الشجاع أن يفر من مدرك ، وعبد الملك سم ناقع ، وحبيب موت زعاف ، ومحمد ليث غاب ، وكفاك بالمفضل نجدة ، قال الحجاج : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها » (٧٩) •

فاستحسن الحجاج ما قاله الرجل فى آل المهلب ، وكتب الى المهلب ميشكره على جهوده ، ويعتذر اليه عما بدر منه أثناء المعارك من استبطائه فى حرب الأزارقة (٨٠) وأمره أن يولى كرمان من يثق به من أبنائه ويقدم عليه فى أسرع وقت فى آل بيته وفرسانه ولا يتخلف منهم أحد فلما قدم المهلب على الحجاج أظهر اكرامه وبره ، وقال : « ياأهل

<sup>(</sup>۷۸) راجع التفاصيل : طبرئ ، ج٦ ، ص٣٠٩ وما بعدها ، نويرى، ج١٦ ، ص١٥٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۷۹) المبرد ، ص ۲۹۶ ، المسعودي ، مروج ، ص ۱۸۵ – ۱۸۱ (۸۰) ابن أعثم ، م ٤ ، ص ۲۵ ۰

العراق أنتم عبيد المهلب »(١٨) ، وطلب منه أن يعرض عليه فرسانه الذين خاضوا المعارك الطاحنة وأبلوا فى قتال الأزارقة ، وأن يصف له بلاءهم ، وكان كتاب الحجاج يسجلون له ما يقوله المهلب عن رجاله ، ثم أقام الحجاج مجلسا خاصا للاحتفال بهذه المناسبة ، وكان ينادى على القواد والفرسان حسب مراتبهم وكان فى مقدمتهم بنو المهلب : المغيرة ويزيد ومدرك وقبيصة وحبيب والمفضل وعبد الملك ومحمد ، وقال المهلب للحجاج : انه والله لو تقدمهم أحد فى البلاء لقدمته عليهم، ولولا أن أظلمهم لأخرتهم ، قال الحجاج : صدقت ، وما أنت بأعلم بهم منى ، وأن حضرت وغبت انهم أسيوف من سيوف الله(١٨) ، فأخذ الحجاج لا يذكر له المهلب رجلا من أصحابه ببلاء حسن الا صدقه بذلك ، فأكرمهم وأحسن العطاء لهم وزاد فيه ثم قال : هؤلاء أصحاب النعور وغيظ الأعداء (١٨٠) .

<sup>(</sup>٨١) نويرى ، ج٢١ ، ص١٥٨ ، \_ وكانت البصرة يطلق عليها بصرة المهلب لانه حمى المدينة من الخوارج ، وكان أهل الكوفة يقولون لاهل البصرة « يا موالى المهلب » لنفس السبب ولسيطرة الل المهلب ومكانتهم في البصرة ومن شعر الحسن بن هانيء في البصرة :

الا كل بصرى يرى انها العلى مكمة سحق لهن جرين لأزد عمان بالمهلب ثروة اذا المتخر الاقوام ثم تلين (راجع: المهدائي ، مختصر كتاب البلدان ، ص١٢٢ ، وفيات الاعيان ، ج٥ ، ص٣٥١).

<sup>(</sup>۱۲) المبرد ، ص۱۹۸ – ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۸۳) الطبری ، ج۲ ، ص۳۱۹ ، الکال ، ج٤ ، ض٨٤١ .

## الفص لاالع

#### ولاية المهلب على خراسان حتى وغاته (٨٢هـ)

كانت ولاية خراسان هي الجائزة التي حصل عليها المهاب بن أبي صفرة تقديرا لجهوده وبلائه في القضاء على الأزارقة ، ففي سنة ٨٧ه عزل عبد اللك بن مروان ، أمية بن عبد الله بن خالد عن خراسان وسجستان وكان مستقلا في ولايته عن الحجاج ، وضمهما الى أعمال الحجاج (١) فأسند الحجاج ولاية خراسان الى المهلب ، ويبدو أن المهلب كان حريصا على البقاء في البصرة للراحة بعد العناء الذي بذله في قتال الأزارقة ، فبعث ابنه حبيبا نائبا عنه الى خراسان ، فوافق الحجاج وقام بوداع حبيب بنقسه ووصله بعشرة آلاف درهم ، وظل حبيب مقيما في خراسان مدة عشرة أشهر حتى لحق به الهلب في سنة ٩٧ه(٢)،

ويبدو من رواية للطبرى أن المجاج كان مازال يحمل فى نفسه غيرة وحقدا على ما وصل اليه آل المهلب من الرفعة وعلو الشأن ، فرغم مظاهر الاحتفال والتكريم التى أقامها الحجاج الآل المهلب ورجاله ، الا أنه « أخذ المهلب بألف ألف درهم من خراج الأهواز ، وكان ولاها

<sup>(</sup>۱) الكامل ، ج٤ ، ص٨٤١ . ٠

<sup>(</sup>۲) النویری ، ۱۲۰۰ ، ص۲۲۸ .

اياه خالد بن عبد الله فقال المهلب لابنه المغيرة: ان خالدا ولانى الأهواز وولاك اصطفر ، وقد أخذنى الحجاج بألف ألف درهم فنصف على ونصف عليك » (٣) • والعجيب فى الأمر أن هذا القائد العظيم رغم فتوحاته وانتصاراته وما حصل عليه من مغانم وما جباه من أموال ، لم يكن يملك مثل هذا المبلغ حتى يسدده للحجاج ، مما يؤكد ما كان يتسم به آل المهلب بوجه عام من سخاء واغداق الأموال على رجالهم ، واضطر المهلب للوفاء بما عليه الى الاقتراض وبلغ به الحال أن باعت امرأته « خيرة القشيرية » حليا لها ومتاعا للوفاء بما عليه (٤) •

ونلاحظ أن المهلب في فترة ولايته على خراسان ( ٧٨ – ٨٨ م) لم يركن الى الدعة والراحة ، واستمر في نشاطه العسكرى ، وظل مع بنيه يقاتلون في هذه الجبهة قتالا مستمرا ضد أعداء الاسلام ، ويعملون لاخضاع البلاد لسيطرة الدولة الأموية « فخيل له بسمرقند وأخرى ببخارى ، وأخرى بطخارستان ٠٠ وكلما فتسح فتحا أخرج من ذلك الخمس فوجه به الى الحجاج ، وقسم باقى الفيء في أصحابه ، وفرح أهل خراسان بولاية المهلب عليهم فرحا شديدا »(٥) لما حازوه من شرف الجهاد في سبيل الله ، وما حصلوا عليه من الغنائم ٠

كانت حركة الملب بن أبى صفرة للغزو والجهاد فى سنة ٨٠٠ عندما تحرك برجاله شرقا ، وقطع نهر بلخ ، ونزل على كش ( وهى قرية من قرى جرحان )(٦) وهناك وفد عليه ابن عم ملك الختل(٧) الذى

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج٦ ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ٣٢١ ،

<sup>(</sup>٥) أبن أعثم ، م ٤ ، ص٨٥ .

<sup>(</sup>٦) النويري ، ج۲۱ ، ص۲۰۱ .

<sup>(</sup>V) الختل : كورة فيما وراء النهر (راجع معجم البلدان لياتوت ) .

كان على خلاف مع الملك وحرض المهلب على فتح هذه البلاد ، فوجه معه المهلب ابنه يزيد ، وتم حصار الختل والاستيلاء عليها ، وانسحب يزيد عنها بعد أن صالح أهلها على فدية حملت اليه (٨) كما وجه المهلب ابنه حبيبا الى بخارى في جيش كبير يقدر بحوالى أربعين ألف رجل ، وأوقع الهزائم بأهل بخارى ، وأخضعهم ورجع حبيب الى أبيه في مدينة كش (٩) وكان المهلب قد اتخذها مقرا له لتحريك قواته في الفتوحات المختلفة ، وأقام المهلب بكش يضبط الأمور ويجبى الخراج ولم يستجب الى الآراء المتهورة الذي كان أصحابها يطمعون في الغزو من أجل المزيد من الأموال، فعندما قيل له : لو تقدمت الى الصغد وما وراء ذلك ، قال: ليت حظى من هذه المغزوة سيلامة هذه المند وعودتهم الى مرو سالمين » (١٠) .

وتظهر براعة المهلب السياسية في احتفاظه بعلاقات قوية مع الخليفة الأموى في دمشق ، والتعامل بحذر مع الحجاج الذي كان يضمر في نفسه الكثير ضد آل المهلب لذلك كانت سياسة المهلب في خراسان تتسم بالحذر من العناصر القبلية المناوعة من عرب الشمال على وجه التحديد، ورغم انتمائه الى عرب الجنوب فلم يترك لنفسه العنان في الانسياق وراء التعصب القبلي ، بل كان يسعى الى اقامة توازن في العلاقات وراء التعصب القبلي ، بل كان يسعى الى اقامة توازن في العلاقات بين القبائل حتى لا تثور فتنة تؤدى الى افشال مشاريعه الحربية ، وفي نفس الوقت كان على حذر من المضرية ولا يأمن حانبهم ، ويبدو

<sup>(</sup>٨) الكامل ، ج٤ ، ص٥٣٥١ .

<sup>(</sup>٩) النويري ، نفسه .

<sup>(</sup>۱۰) الطبرى ، ج٦ ، ص٣٢٦ ٠

هذا عندما أقبل عليه جماعة من مضر وهو بكش ، فقبض عليهم وحبسهم ، ورغم أن المصادر لم تذكر سببا لهذا التصرف ، فمن المحتمل أنهم كانوا يمثلون خطرا على وحدة جيشه فى ذلك الوقت وهو يواجه العدو فى حروب متصلة ، فقد ثارت بعض المنازعات بين بطون من بنى تميم طلبا للثأر (١١) ، وعندما زال الخطر ، وعاد المهلب الى مرو عاصمة خراسان ، لم يجد سببا لبقاء هؤلاء فى حبسه فأطلق سراحهم (١٢)، ويؤيد هذا الاحتمال ، أن الحجاج كتب الى المهلب بشأن هؤلاء المضرية: « ان كنت أصبت بحبسهم فقد أخطأت باطلاقهم ، وان كنت أصبت باطلاقهم فقد ظلمتهم ، فكتب المهلب : خفتهم فحبستهم ،

ولعل عدم توتر العلاقات بين المهلب والحجاج بصورة سافرة ترجع الى أن المهلب بالاضافة الى حسن سياسته ، لم يكسن في طبعه الغدر ونكث العهود ، في الوقت الذي عرف فيه عن الحجاج القسوة والعنف في علاقته مع الخاصة والعامة على السواء ، وحادثة ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في سنة ١٨ه تلقى الضوء على بعض جوانب شخصية الرجلين : آعنى المهلب والحجاج ،

فثورة ابن الأشعث فى جوهرها تمرد من جانب قائدها ورجاله ضد قسوة الحجاج وصلفه وغروره ، ورغبة فى الانتقام منه ، وبدأت بتدخل الحجاج فى الحرب التى يقودها ابن الأشعث ضد رتبيل أحد ملوك

<sup>(</sup>۱۱) راجع التفاصيل: النويرى ، ج٢١ ، ص٢٢٩ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱۲) الطبري ، ج٦ ، ص٢٦٦٠ .

<sup>(</sup>١٣) الكامل ، ج٤ ، ص١٥٥١ .

الترك والذي سبق له أن أوقع الهزائم المتكررة بجيوش المسلمين ، وكان رأى ابن الأشعث ـ بعد أن حقق بعض الانتصارات على رتبيل واستولى على أجزاء من بالاده ـ عدم التوغل فى بلاد الترك خوفا من الوقوع فى الكمائن « حتى يعرفوا طرقها ويجبوا خراجها » (١٤) ولكن الحجاج اتبع مع ابن الأشعث نفس الطريقة التى سبق له أن نفذها مع المهلب فى حربه ضد الأزارقة ، فطارد ابن الأشعث بسلسلة من الكتب العنيفة التى تتهمه بالجبن وحب الموادعة والرغبة فى جباية الأموال ، وأمره بمواصلة القتال ضد الترك أو التخلى عن الامارة لأخيه اسحق (١٥) ، وكان رد فعل ابن الأشعث حاسما اذ أعلن الثورة على المحاج والدولة الأموية واستجاب له الأجناد ومعظمهم من أهل البصرة والكوفة نكاية فى الحجاج لبغضهم له وخوفهم من سطوته (١٦) .

وفى هذا الوقت حاول ابن الأشعث أن يستميل اليه المهلب بن أبى صفرة والى خراسان ، ولكن المهلب رفض الاستجابة للفتنة ، وكتب الى ابن الأشعث كتابا يوضح سياسته ومنهجه فى التعامل مع السلطة الشرعية ، وجاء فى كتابه «أما بعد ، فانك وضعت رجلك يا ابن محمد فى غرز طويل الغى على أمة محمد الله الله فانظر لنفسك لا تهلكها ، وحماء السلمين فلا تسفكها ، والجماعة فلا تفرقها ، والبيعة فلا تتكثها مه » (١٧) م وواضح من النص السابق التزام المهلب بالوفاء

<sup>(</sup>۱٤) راجع تفاصيل ثورة ابن الأشعث وحروبه مع الترك: النويرى، ج٢١ ، ص٣٣٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٥) النويري ، نفسه ، ص ٢٣٥ ٠

<sup>(</sup>١٦) السعودي ، التنبيه والاشراف ، ص ٢٨٧٠٠

<sup>(</sup>۱۷) الطبری ، ج۲ ، ص۲۳۸ ،

وعدم نكث العهود ، والبعد عن الفتنة وما تجر اليه من ويلات وسفك دماء المسلمين ، ولا يكتفى المهلب بنصح ابن الأنسعث ، بل يرسل كتابا الى الحجاج يحذره من خطر الفتنة الداهمة التى ستهب عليه ، وينصحه أن يتخذ موقف الدفاع ضد ثورة ابن الأشعث ولا يخرج للقائه ، وحلل له طبيعة أهل العراق فى الحرب فقد خبرهم طويلا وقال فى كتابه للحجاج « ان لأهل العراق شره فى أول مخرجهم ، وصبابة الى أبنائهم ونسائهم ، فليس شىء يردهم حتى يسقطوا الى أهليهم ويشموا أولادهم ، ثم واقفهم عندها ، فان الله ناصرك عليهم ان شاء الله » (١٥) .

لم يأخذ الحجاج بنصيحة المهلب وتجهز ألقاء جيش ابن الأشعث الزاحف على العراق وخرج الحجاج من البصرة حتى وصل تستر (مدينة بخوزستان) وهناك اصطدم مع ابن الأشعث في معركة عنيفة في يوم الأضحى سنة ٨١هم، فانهزم أصحاب الحجاج وقتل منهم جمع كثير، واضطر الحجاج الى الانسحاب بفلوله الى البصرة، وابن الأشعث يطارده (١٩٠) وهنا أدرك الحجاج قيمة النصيحة التي أسداها له المهلب، فلما وصل البصرة، طلب كتاب المهلب وأعاد قراءته وتفحص فحواه ثم قال لن حوله: « لله أبوه ، أى صاحب حرب هو ، أشار علينا بالرأى ولكنا لم نقبل » (٢٠٠) .

ونكب المهلب فى رجب سنة ٨٦ مبوفاة ابنه المغيرة ، فحزن عليه حزنا شديدا ، وكان المغيرة نائبا عن أبيه فى مرو ، فلما بلغه خبر وفاته وهو مقيم بكش أرسل ابنه يزيد الى مرو ليتولى مراسم دفن أخيه ،

<sup>(</sup>۱۸) نفسه ، ص ۳۳۹ ، ابن خلدون ، م۳ ، ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>۱۹) النویری ، ج۲۰۱ ، ص ۳۳۲ .

<sup>(</sup>۲۰) الدلبر٠٠ ، ج٦ ، ص ٢٤٠٠

وجعل يوصيه بما يفعل ودموعه تنحدر على لحيته (٢١) ، وبعد أن نظم الأوضاع فى كش ، تركها متوجها الى مرو وفى طريقه أصيب المهلب بمرض شعر معه بدنو أجله ، فجمع أولاده ، وأعلن استخلافه لابنه يزيد عليهم ، وأمرهم بعدم مخالفته ، فقال له ابنه المفضل : لو لم تقدمه لقدمناه (٢٢) ، وأحضر سهاما فحزمت ، وقال : اتكسرونها مجتمعة ؟ قالوا : لا ، قال : افتكسرونها متفرقة ؟ قالوا : نعم ، قال : فهكذا الحماعة ،

وأوصى المهلب آبناء قبيل وفاته وصية أوردتها معظم مصادر التاريخ ولأهمية هذه الوصية كأحد الوثائق التى تكشف عن شخصية زعيم آل المهلب ، والسياسة التى اعتنقها فى حياته والتى يرغب من أبنائه أن يسلكوا سبيلها من بعده ، فقد أوردنا نص الطبرى لهذه الوصية : « فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم ، فان صلة الرحم تتسىء فى الأجل ، وتثرى المال ، وتكثر العدد وأنهاكم عن القطيعة ، فان القطيعة قى الأجل ، وتورث الذلة والقلة ، فتحابوا وتواصلوا ، وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا ، ٠٠ وعليكم بالطاعة والجماعة ، وليكن فعالكم أفضل من قولكم ، ٠٠ واتقوا الجواب وزلة اللسان ، فان الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته ، ويزل أسانه فيهلك ، اعرفوا لن يغشاكم حقه ، وآثروا الجود على البخل ، عليكم فى المرب بالأناة والكيدة ، فانها

<sup>(</sup>۱۱) نفسه ص ۳۵۱ . ورثا الشعراء المفيرة ومنهم أبو أمامة زياد الأعجم الذي جاء في قصيدته : تبكى المفيرة خيلنا ورماحنا والباكيات برنة وتصايح كان المهلب بالمفيرة كالذي القيى الدلاء الى قليب المائح (راجع: وفيات ، ج٥ ، ص ٣٥٤) .

أنفع فى الحرب من الشجاعة • وعليكم بقراءة القرآن ، وتعليم السنن، وأدب الصالحين ، واياكم والخفة وكثرة الكلم فى مجالسكم ، وقد استخلفت عليكم يزيد ، وجعلت حبيبا على الجند حتى يقدم بهم على يزيد ، فلا تخالفوا يزيد » (٢٠٠ وتوفى المهلب بمرو الروز ، ودفن فيها ، وصلى عليه ابنه حبيب وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة ٢٨ه (٢٤٠) •

pv.

<sup>(</sup>۲۳) الطبرى ، ج٦ ، ص٤٥٣ .

<sup>(</sup>۲۶) ابن أعثم ، م ، م م م م مرثاه الشاعر نهار بن توسعة التميمى بتصيدة مطلعها :

<sup>&</sup>quot;لا ذهب الفرو المقرب للغنى وملت الندى والجود بعد المهلب

#### انفصت لانخامس

# آل المهلب تحت قيادة يزيد بن المهلب حتى وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز (١٠١ه)

بعد وفاة المهلب ، كتب ابنه يزيد الى الحجاج يعلمه بوفاته ، فأقره الحجاج على خراسان مكان آبيه (۱) ، وكان المهلب قد قال لن حضره من أولاده قبيل وفاته حكما ذكرنا حقد استخلفت عليكم يزيد فلا تخالفوه ، واعتقد أن هذا الاستخلاف لا يعنى استخلافا على خراسان فقط ، فهذا يتوقف على موافقة الخليفة والحجاج ، بل هو استخلاف على آل المهلب ، فأصبح يزيد بهذا الاستخلاف كبير آل المهلب وشيخهم ، ولذلك لا أميل الى الأخذ برواية المطبرى حبدون سند على غير عادته حيقول فيها : « ويقال : انه قال عند موته ووصيته (يقصد غير عادته حيقول فيها : « ويقال : انه قال عند موته ووصيته (يقصد المهلب ) : لو كان الأمر الى لوليت سيد ولدى حبييا »(۲) ، ولنا أن انتساءل : هل كان المهلب في استخلافه لابنه يزيد مكرها ؟ واذا لم يكن الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية الأمر اليه في هذا الاختيار ، فلمن كان اذن؟ ، ولاشك أن هذه الرواية المهلب الأبنائه عن أهمية الجماءة الإينائه عن أهمية الجماءة

<sup>(</sup>۱) راجع: الطبرى ، ج٦ ، ص٥٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) طبری ، نفسه .

وعدم الاختلاف وأن يطيعوا يزيد ، فما كان المهلب يبذر بذور الشقاق بين أبنائه قبيل وفاته بمثل هذه العبارة .

وفى سنة ٨٣ه كان الحجاج بن يوسف الثقفى مازال على حرب ابن الأشعث ، وكانت أهم المعارك التى خاضها فى هذه السنة معركة « دير الجماجم » المشهورة بالقرب من الكوفة ، والتى انكسر فيها جيش ابن الأشعث وتشتت شمل أصحابه (٢) ويهمنا من أمر هذه المعركة أن فريقا من جيش ابن الأشعث بعد أن انتهى بهم المطلق الى سجستان ، طلبوا أن يتركوا سجستان ويتوجهوا بجيوشهم الى خراسان وعليها يزيد بن المهلب ليستولوا عليها ويتقووا بها ، ولكن ابن الأشعث حذر هم من هذه المعامرة ، وقال لهم : « على خراسان يزيد بن المهلب ، وهو شاب شجاع صارم وليس بتارك لكم سلطانه ، ولو دخلناها لوقعنا بين أهل خراسان وأهل الشام » (٤) ، ولكن أصحابه لم يستجيبوا له وكانوا يأملون أنهم اذا هاجموا خراسان سيجدون تأييدا من أهلها ، وأنها خير مستقر لهم بعيدا عن تهديد الحجاج والدولة الأموية (٥) ،

استجاب ابن الأشعث لرغبة أصحابه بعد الحاح ، وسار بهم فى اتجاه خراسان وعندما وصلوا مدينة «هراة» حدث اضطراب فى صفوف قواته أظهر اختلافها فيما بينها ، انسحب جزء من جيشه بقيادة عبيد الله ابن عبد الرحمن فى ألفين ، مما أغضب ابن الأشعث ، فترك قيسادة

راجع التفاصيل: النويرى ، ج٢١ ، ص٢٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) الطبري ، ج٢ ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) النويري ، ج٢١ ، ص ٢٥٠ .

أصحابه وإنسحب بخاصته من المعركة (١) .

تجمع من بقى من جيش ابن الأشعث في هراة بقيادة عبد الرحمن ابن العباس بن ربيعة في حوالي عشرين ألفا ، وبلغ خبر هذا الحشد يزيد بن المهلب في خراسان ، وما فعلوه بنائبه على هراة « الرقاد بن عبيد » عندما أراد التصدى لهم فقتلوه ، فأرسل يزيد تحذيرا الى عبد الرحمن جاء فيه : « قد كان لك في البلاد متسع ، ومن هو أكل منى أحدا وأهون شوكة ، فارتحل الى بلد ليس لى فيه سلطان ، فانى أكره قتالك ، وان أحببت أن أمدك بمال لسفرك أعنتك به »(٧) ،

وتعلل عبد الرحمن بن العباس ليزيد بأنه ما نزل هذه البلاد لحرب أو مقام ، ولكن للراحة ثم الرحيل ، وكان يزيد يراقب ما يجرى في هراة بحذر كعادة آل المهلب في حروبهم ، فبلغه أن عبد الرحمن أقبل على جباية ما تحت يده ، فأدرك يزيد أن من أراد أن يريح ثم يرحل لم يجب الخراج (٨) فتحرك يزيد برجاله في اتجاه هراة وولى على الحرب أخاه المفضل ، واستخلف على مرو عاصمة خراسان خاله جديع ابن يزيد ، وعندما وصل هراة ، بعث تحذيرا ثانيا الى عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>٦) الطبرى ، ج٦ ، ص ٣٧٠ ، ويقال أن أبن الأسعث عند أنسحابه عاد للاقامة مع رتبيل ملك الترك الذى كان قد توطدت بينهما المداقة منذ رغض أبن الأشعث الدخول في حرب ضد رتبيل ، ووجه جيوشه لقتال الحجاج (راجع: الطبرى ، ج٦ ، ص ٣٧٠ - ٣٧١ ، المسعودى ، التنبيه والاشراف، ص٠٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>۷) الثويرى ، ج۲۱ ، ص۲۵۱ .

<sup>(</sup>۸) الطبری ، ج۲ ، ص ۲۷۱ :۰

العباس جاء فيه: انك قد أرحت وسمنت وجبيت الخراج فلك ما جبيت وزيادة ، فاخرج عنى فانى أكره قتالك (٩) ولكن عبد الرحمن بن العباس لم يستجب لنداء المسالة ، وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم الى نفسه ، فاخبروا يزيد بذلك ، فعلم أنه لا فائدة من العتاب ، وأمر أخاه المفضل بالاشتباك ، ودارت معركة قصيرة انهزم فيها جيش عبد الرحمن وقر معظم أصحابه من ميدان المعركة ، فأمر يزيد بن المهلب بالكف عنهم وعدم مطاردتهم ، ووقع منهم عدد كبير فى الأسر ، وكان من بين الأسرى محمد بن سعد بن أبى وقاص الذى قال ليزيد عندما مثل بين يديه : أسألك بدعوة أبى لأبيك ، فخلى يزيد سبيله (١٠) ،

ويروى أن حبيب بن المهلب حرض أخاه يزيد على عدم ارسال الأسرى في هذه المعركة من أهل اليمن ، لأن الحجاج سيضرب أعناقهم، وقال له: بأى وجه تنظر الى اليمانية اذا فعلت ذلك ، ورغم أن يزيد كان يعلم خطورة التعرض الحجاج في مثل هذا الأمر ، الا أنه خضع لرأى حبيب وأنف أن يرد أسرى اليمانية الى الحجاج ، وأما المضرية فشدهم في الحديد ووجههم الى الحجاج(١١) ،

ويروى الطبرى أن الحجاج عندما جاءه الأسرى من عند يزيد بن المهاب ، حاكمهم في مجاسه ، واحدا بعد الآخر ، وكان بعد المحاكمة يأمر

<sup>(</sup>٩) النويري ، ج٢١ ، ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>١٠ وكان سعد بن وقاص عندما بلغه حسن بلاء المهلب في معارك خراسان في عهد معاوية قال : اللهم لا تره ذلا أبدا ، واكثر ماله وولده ، ويقال أن ما نال المهلب من خير كان بسبب هذه الدعوة ، (راجع : المعارف، ص٢٤٢ ، الأنساب ، ص١٢٨ — ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱۱) النویری ، ج۲۱ ، ص۲۵۳ ۰

بضرب عنق الأسير « ثم أتى بعبد الله بن عامر ، فلما قدم بين يديه قال : لا رأت عيناك ياحجاج الجنة ان أفلت ابن المهلب بما صنع ، قال : وما صنع ؟ قال :

لأنه كاس في اطلاق أسرته وقاد نحوك في أغلالها مضرا وقى بقومك ورد الموت أسرته وكان قومك أدنى عنده خطرا فأطرق الحجاج مليا ، ووقرت في قلبه ، قال : ما أنت وذاك ، وأمر بضرب عنقه ، ولم تزل في نفس الحجاج حتى عزل يزيد عن خراسان وحبسه »(١٢) .

#### عزل يزيد بن المهلب عن خراسان سنة ٥٨٥

بعد أن فرغ الحجاج من ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة ٨٥ه رتب للقضاء على يزيد بن المهاب وعزله عن خراسان ، وأصبح لا هم له الا يزيد وأهل بيته ، « وقد كان الحجاج أذل أهل العراق كلهم الا يزيد وأهل بيته ومن معهم من أهل المصرين بخراسان ، ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن المهلب» (١٦٠) ويبدو أن الحجاج كان يرى في يزيد بن المهلب ، أكبر منافس له لدى المخلافة الأموية في دمشق ، وأنه يمكنه أن يحل مكانه ويتولى ما تحت يده من أعمال ، وحسب رواية ابن خلكان أن « الحجاج يكره يزيد لل يرى فيه من النجابة فيخشى منه أن يترتب مكانه ، فكان يقصده بالكروه كل وقت كى لا يثب عليه » (١٤) ، ولا كان أهم ما يشغل بال

<sup>(</sup>۱۲) الطبری ، ج۲ ، ص ۳۸۰ ، قارن : النویری ، ج۲۱ ، ص ۲۵۶ .

<sup>(</sup>۱۳) الطبری ، ج۲ ، ص۲۹۷ .

<sup>(</sup>۱٤) وفیات ، ج۲ ، ص ۲۷۸ ۰

الحجاج فى ذلك الوقت هو يزيد بن المهلب ، فكان الحجاج كثيرا ما يسأل المنجمين عمن يكون مكانه ، فيقولون رجل اسمه يزيد ، فلا يرى من هو أهل لذلك سوى يزيد بن المهلب(١٥٠).

ورغم ما كان يتمتع به الحجاج من مكانة لدى الخيفة عبد المنك بن مروان الذى أطلق يده فى شئون العراق والمشرق ، الا أنه كان يشعر بأن يزيد بن المهلب يحظى باحترام وتقدير البلاط الأموى فى دمشق ، وأراد الحجاج أن يختبر مكانته ادى عبد الملك فطلب منه أن يعفيه مما تحت يده من ولايات ، فأدرك عبد الملك هدفه ، ولم يجبه الى طلبه (١١) .

وتذكر الروايات التاريخية أن الحجاج كان يبحث عن سبب لاقناع عبد الملك بن مروان بعزل يزيد عن خراسان ، فأكثر من الكتابة الى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب ويتهمهم بأنهم زبيرية (١٧) ، ومع علم عبد الملك بأن هذه تهمة لا قيمة لها الآن بعدما حققه آل المهلب من انتضارات ضد أعداء الدولة الأموية ، الا أن الحاح المجاج دفع المظيفة الى أن يكتب اليه : « قد أكثرت في يزيد وآل المهلب ، فسم لى رجلا يصلح لفراسان ، فسمى له مجاعة بن سعد السعدى ، فكتب اليه عبد الملك : ان رأيك الذي دعاك الى استفساد آل المهلب ، هو الذي دعاك الى اختيار مجاعة ، فانظر لى رجلا حازما ماضيا لأمرك ، فسمى له قتيبة بن مسلم ، فكتب اليه : وله » (١٨) .

<sup>(</sup>۱۵) نفسه ، ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ، التویری ، ج۲۱ ، ص ۲۲۶ .

<sup>(</sup>۱۲) وفیات ، ج۲ ، ص۲۸۹ ۰

۱۷) الطبری ، ج۲ ، ص ۱۷۰

<sup>(</sup>۱۸) وفیات ، ج۲ ، ص۲۸۹ .

ونستنتج مما سبق أن عبد الملك كان يدرك حقيقة مشاعر الحجاج وحقده على يزيد وآل المهلب ، وأنه كان يرمى الى «استفساد آل المهلب» ورغم ذلك فقد استجاب الخليفة لطلب الحجاج وعزل يزيد عن خراسان بقتيبة بن مسلم فى ربيع الآخر سنة ٨٥ه ، وكان هذا فى اعتقادى منعا لاحتمالات الفتنة والصدام بين يزيد والحجاج مما ينذر بسوء العاقبة، وكان الحجاج حريصا فى نفس الوقت أن يتم عزل يزيد عن خراسان وقدومه الى العراق بطريقة لا تثير مشاعره ، ولا تدفعه الى الشورة والتمرد ، فلم يكتب الحجاج اليه بالعزل بل كتب له باستخلاف أخيه المفضل وأن يقبل عليه بالعراق (١٩) .

وكان يزيد بن المهلب على علم بما يدبره له المجاج ، ورغم نصيحة مستشاريه له بأن يتريث فى الخروج الى العراق على أمل أن عبد الملك يعدل عن عزله ، الأ أن يزيد كان محافظا على التقاليد التى بثها فيه والده المهلب ، وقال لن حوله : « انا أهل بيت بورك لنا فى الطاعة ، وأنا أكره المعصية والخلاف »(٢٠) .

وهناك رواية تشير الى أن يزيد فى أواخر أيامه فى خراسان تغير على بنى عمه وغيرهم من أجناد خراسان ، فجعل يبغضهم ولا ينفذ فيهم وصية أبيه حتى أبغضه أهل خراسان وكاتبوا الحجاج (٢١) ، وأنبا لا أميل الى هذه الرواية لتبرير عزل يزيد ، فالحجاج ما كان يشغله علاقة يزيد بأهل خراسان ورأيهم فيه ، بقدر ما كان يشغله أمور أخرى

<sup>(</sup>۱۹) الطيرى ، نفسه ،

<sup>(</sup>۲۰) نفسه ۰

<sup>(</sup>٢١) ابن اعثم ، م} ، ص ١٤٥ وما بعدها .

سبق ايضاحها ، ومما يدحض هذه الرواية ، ما ترويه معظم المصادر أنه عندما خرج بزيد من خراسان الى العراق صادف ترحيبا كبيرا فى كل مكان « فلم يمر ببلد الا فرشوا له الرياحين »(٢٢) .

حبس الحجاج يزيد بن المهلب ومعظم افراد أسرته وأخذهم بسوء العذاب وأغرمهم ستة ملايين درهم (٢٢) ، وظل يزيد في سجن الحجاج حتى سنة ، ٩٩ حيث تمكن يزيد ومن معه من آخوته من الهرب من قبضة الحجاج ، وتفاصيل ذلك أن المحجاج كان قد خرج لحرب الأكراد الذين غلبوا على فارس ، وأخرج معه يزيد ابن المهلب وأخوته ، فجعلهم في عسكره ، وجعل عليهم مثل الخندق ووضع عليهم حرسا من أهل الشام (٢٤) ، وواضح من هذا التصرف من جانب الحجاج ، أنه كان يدرك خطر يزيد وآل المهلب رغم وجودهم في قبضته ، فكان يخشى هربهم ولم يأمن أن يتركهم ، ويخرج للغزو مما قد يعطى بعض العناصر المؤيدة لآل المهلب من التدخل لاطلاق سراحهم ،

وكان يزيد رغم وجوده فى الحبس على اتصال بأسرته فى البصرة، فبعث الى أخيه مروان بن المهلب يخبره بعزمه على الهرب، ويطلب، منه أن يعد خيولا قوية تحسبا لوقت قد يستطيع فيه الافلات من قبضة الحجاج(٢٠٠)، ويفهم من الروايات التى بين أيدينا أن الحجاج فى هذه الفترة كان قد كف عن تعذيبهم ، واكتفى بأن يستصفى أملاكهم ويخرج منهم ما يستطيع اخراجه من أموال ، تسديدا لما أخذهم به ،

<sup>(</sup>۲۲) الطبری ، ج۲ ، ص ۳۹ ، النویری ، ج۲۱ ، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>۲۳) وفیات ، ج۲ ، ص۲۸۸ - ۲۸۹ .

<sup>(</sup>۲۶) طبری ، ج۲ ، ص۸۸۱ ، نویری ، ج۲۱ ، ص۳۱۳ .

<sup>(</sup>٢٥) ابن أعثم ، م ٤ ، ص ١٥٥٠ .

وكان قد غرمهم ستة ملايين درهم - كما ذكرنا - ويبدو أن يزيد كان يعامل معاملة خاصة آنذاك ، وكان ينفق عن سبعة وهو فى الحبس « وكان له طباخ وموائد منصوبة حتى استمال قلوب الحراس » (٢٦)، ولذلك كان يمكن ليزيد أن يدبر خدعة يهرب بها من حبسه ، وأمر يزيد أن يصنع طعام كثير الحرس وأن يقدم لهم الشراب ، واستغل انشغالهم فتنكر فى ثياب طباخه ، ووضع لحية بيضاء وتسلل من بين الحراس ليلا وتبعه أخواه المفضل وعبد الملك (٢٧) ، ومن المحتمل أن يزيد قد دبر هذا الأمر بالاتفاق مع بعض الحراس الذين غمرهم بكرمه ، وأعطى السجان ألف درهم لتسهيل مهمة هربه (٢٨) ،

لما وصل الخبر الى الحجاج بهرب يزيد وأخوته ظن أنهم سيتجهون الى خراسان ويجمعون أنصارهم ، ويثيرون فتنة ضده ، فأرسل الى واليها قتيبة بن مسلم يأمره بالحذر والاحتياط ، فكان الحجاج يخشى أن يحدث له من يزيد مثل ما فعل ابن الأشعث (٢٩) ولكن يزيد ومن معه من آل المهلب ، كانوا يفكرون فى اتجاه آخر ، حيث أخذوا طريقهم الى فلسطين ونزلوا على أحد أفراد قبيلتهم وهو يزيد بن عبد الرحمن الأزدى الذى توسط ليزيد بن المهلب لدى سليمان بن عبد الماك بن مروان وكان مقيما فى فلسطين فى ذلك الوقت ، فأمنهم سليمان ، وكان لابد أن يحصل لهسم على الأمان من أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يحصل لهسم على الأمان من أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك ريد

<sup>(</sup>۲۲) الثویری ، ج۲۱ ، ص۳۱۷ ٠

<sup>(</sup>۲۷) طبری ، ج۲ ، ص۱۱۶ - ۲۶۱ .

۱٥٤ من ١٥٤ من ١٥٤ من (٢٨)

<sup>(</sup>۲۹) طبری ، ج۲ ، ص ٤٤١ .

كان من المتوقع أن يحظى آل المهاب وعلى رأسهم يزيد بمكانة مرموقة ونفوذ قوى فى ظل حكم الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك ، (٩٦ — ٩٩ م) الذى ما كاد يتولى الخلافة حتى دعا يزيد بن المهلب ، فظع عليه وأكرمه ، وعزم على أن يوليه العراقين البصرة والكوفة (٩٦)، وفى نفس الوقت فان أعداء آل المهاب وخاصة هؤلاء الذين كانوا من أنصار الحجاج (توفى ٩٥ م) ، وشاركوا فى بعض ما أصاب آل المهلب على يديه ، أصبحوا يتوجسون من العهد الجديد ، وتوقعوا أن يتم تصفية الحسابات القديمة، وأن يتعرضوا للانتقام ، فيذكر الرواة ، أن الخلافة عندما آلت الى سليمان بن عبد الملك ، خشى قتيبة بن مسلم الخلافة عندما آلت الى سليمان بن عبد الملك ، خشى قتيبة بن مسلم مذا من تعرضه وأنصاره لانتقام يزيد ، فكتب قتيبة الى سليمان ثلاثة أن يعيد سليمان عرسول أه : الكتاب الأول يهنئه فيه بالخلافة ، ويذكر كتب أرسلها مع رسول أه : الكتاب الأول يهنئه فيه بالخلافة ، ويذكر حسن بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد ، وأنه له عليه مثل هذا ان لم يعزله عن خراسان ، فقتيبة فى كتابه الأول للخليفة يربط بين ولائه يعزله عن خراسان ، فقتيبة فى كتابه الأول للخليفة يربط بين ولائه له وبين بقائه واليا على خراسان محتميا فيها مما يتوقعه من أخطار ،

والكتاب الثانى يذكر فيه الخليفة بفتوحه وجهاده ومكانته وعظم قدره ، « ويذم آل المهلب ويحلف بالله لئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه » أما الكتاب الثالث فكان فيه خلع للخليفة واعلان التمرد (٢٦)٠

وبعث قتيبة الكتب مع أحد خاصته ، وأوصاه أن يدفع الكتاب الأول الى الخليفة ، فان كان يزيد بن الملب حاضرا مجلسه فقرأه ثم

<sup>(</sup>٣٥) ابن أعثم ، م ؟ ، ص ١٨٧٠ .

<sup>(</sup>۳۹) النویری ، ج۲۱ ، ص۳۳۹ ۰

وأخوته أولا بين يديه قبل الأمان ، ولما خاف عليهم سليمان من بطش الخليفة أخبره أنه سيحضر بهم بنفسة ، ولكن الوليد أقسم أنه لن يعطيهم الأمان الا اذا حضروا بدونه ومقيدين (٣٠) ٠

ويظهر أن سليمان بن عبد الملك لم ينس بلاء آل المهلب وشهرتهم المتى ذاعت في الآغاق وجهادهم وولاءهم للدولة الأموية ، لذلك أرسل مع يزيد وأخوته ابنه أيوب ، وطلب منه أن يدخل الى الوليد وهو مقيد فى قيد واحد مع يزيد بن المهلب ، ووجه سليمان كتابا الى أخيه يبرر فيه أسباب اجارته ليزيد جاء فيه : « انما أجرت يزيد بن المهلب الأنه وأباه وأخوته من صنائعنا قديما وحديثا ، فلم أجر الا سامعا مطيعا حسن البلاء والأثر في الاسلام هو وأبوه وأهل بيته »(١٦) وتعهد سليمان بأن يرد عن يزيد كل ما يطلب منه من أمو ال(٢٢) . فأمن الوليد بن عبد الملك يزيد وآل المهلب ، وكتب الى المحجاج بأن يكف يده عنهم ، فاستجاب الحجاج الأوامر الخليفة ، وكان أبو عيينه بن الهلب عند الحجاج وقد أغرمه مالا فكف عنه ، وأطلق سراح حبيب بن الملب وكان يعذب بالبصرة (٢٣٦) ، وأقام يزيد بن الملب عند سليمان بن عبد الملك وكانت الصداقة بين الرجلين تزداد قوة مع الوقت وكان سليمان يحسن استقباله ، ويقدم له الهدايا القيمة ويقبلها منه ، ولم يتمكن الوشاة من افساد هذه العلاقة القوية بينهما (٣٤) وظل الحال على ذلك حتى وهاة ٠ الوليد بن عبد الملك وتولى سليمان الخلافة سنة ٩٦٠ ٠

<sup>·</sup> ۲۰۱ طبری ، ج۲ ، ص ۱۵۱ .

۱۵۸ ابن اعثم ، مع ، ص۸۱۸ .

<sup>(</sup>۳۲) طبری ، ج۲ ، ص۲٥٢ .

<sup>(</sup>۳۳) ونیات ، ج۲ ، ص۲۹۶ .

<sup>(</sup>٣٤) راجع التفاصيل ، الطبرى ، ج٦ ، ص٥٦٥ - ٥٦٠ .

ألقاه اليه فادفع اليه بالكتاب الثانى ، فإن قرأه ودفعه الى يزيد فادفع اليه الثالث ، وإن قرأ الأول ولم يدفعه الى يزيد فاحبس الكتابين عنه ، وقد حدث ما توقعه قتيبة أولا ، فكلما أعطاه مبعوثه كتابا دفعه الخليفة الى يزيد حتى أعطاه الكتاب الثالث فقرأ سليمان : « لئن لم تقسرنى على ما كنت عليه وتؤمننى الأخلعنك والأملانها عليك خيلا ورجلا » (۲۷) ،

ولم ينتظر قتيبة بن مسلم رد الخليفة على كتبه ، واستشار أخوته فأشاروا عليه بخلع سليمان بن عبد الملك ، فلما فعل ذلك ودعا القبائل التي في خراسان الى مساندته في خلع سليمان لم يستجيبوا له ، فوقف قتيبة فيهم خطيبا فأساء اليهم وسبهم ، فغضبت القبائل واجتمعوا على خلع قتيبة والتصدي له « وكان أول من تكلم في ذلك الأزد » (٣٨) وكان طبيعيا أن ينقم الأزد على قتيبة لموقفه من آل المهلب وعدائه لهم (٣٩) وانتهى الأمر بثورة القبائل في خراسان على قتيبة ، وقتك هو ومعظم أفراد أسرته وبعث برأسه الى سليمان بن عبد الملك (٤٠) .

وكان سليمان بن عبد الملك بعد توليه الخلافة مباشرة قد أسند ولاية العراق الى يزيد بن المهلب ، وأمره أن يبسط العذاب على آك أبى عقيل وهم أهل الحجاج ، فأسند يزيد مهمة الانتقام منهم ومصادرة أملاكهم الى أخيه عبد الملك(٤١) ، ورغم أن سليمان قد أطلق يد يزيد

<sup>(</sup>٣٧) راجع التفاصيل : الطبرى ، ج٦ ، ص٧٠٠٥ - ١١١ ٠

<sup>(</sup>۳۸) النویری ، ج۲۱ ، ص ۳٤، ه

<sup>(</sup>٣٩) تاريخ اليعتوبي ، ج٢ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤٠) راجع التفاصيل : تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص ٢٩٥ - ٢٩٦ ، الثويري ، نهاية الأرب ، ج٢١ ، ص ٣٤٠ - ٣٤٢ .

<sup>(</sup>١١) النويري ، ج٢١ ، ص٣٤٣ ٠

ابن المهلب فى أهل الحجاج وخواصه ، الآ أن يزيد لم يكن يصل طباع المحجاج ولا أخلاقه ، وكان أقرب الى العفو منه الى الانتقام والتشفى وييدو هذا واضحا فى موقفه من يزيد بن أبى مسلم خليفة الحجاج وآحد خواصه ، وكان سليمان قد قبض عليه ، وقال ليزيد بن المهلب « خذه اليك فعذبه بألوان العذاب ، حتى تستخرج منه الأموال ، فقال: يا أمير المؤمنين أثا أعلم به ، لا والله ما عنده مال ، ولا كان ممن يحوى المال ، وكان يزيد بن المهلب يعرف له جميل فعله به ، فولاه سليمان الصائفة » (١٤) .

وفى سنة ٩٩٥ استعمل سليمان بن عبد الملك ، يزيد بن المهلب على خراسان مضافة الى العراق ، فولى يزيد أخاه زيادا على عمان (٢٤٠) و وكان سبب ذلك أن سليمان لما ولى يزيد العراق فوض اليه الحرب والخراج والصلاة بها ، أى أصبحت ولاية عامة ليزيد ، فنظر يزيد لأحوال العراق وما آلت اليه بعد أن خربها المجاج ، وضيق على أهلها ، واستنزف أموالهم ، ورأى أنه ان تشدد فى جمع الخراج وعذب الناس لجمعه منهم صار عندهم مثل المجاج ، لذلك احتال يزيد لدى الخليفة حتى يسند اليه ولاية خراسان وكأن الأمر قد جاء عفوا ودون تدبير أو رغبة من يزيد (١٤٤) .

ويبدو من رواية لابن الأثير أن يزيد انشغل عن الخراج ، فأسندت مهمة الخراج الى صالح بن عبد الرحمن ، فضيق صالح على يزيد ف

<sup>(</sup>۲۶) تاریخ الیعقوبی ، ج۲ ، ص ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>٣٤) الطبرى ، ج٦ ، ص٥٠٥ ، الانساب ، ج٢ ، ص١٤٨ .

<sup>(</sup>۱۶) راجع التفاصيل: الكامل ، ج ه ، ص ٢٣ ، النويرى ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، النويرى ، ج ٢١ ،

الأموال حتى ضجر من البقاء فى العراق وكان يزيد مشهورا بالكرم الى حد الاسراف فقد اتخذ ألف خوان يطعم الناس عليها فمنعها صالح ٥٠ واشترى يزيد متاعا وكتب صكا بثمنه الى صالح فلم يقبله، وادعى بأن الخراج لا يقوم بما يريد يزيد (١٤٥) .

وأعتقد أن الفرصة فى العراق كانت ضيقة أمام طموحات يزيد وآل المهلب ، فمجال الغزو والفتوحات ليست متاحة ليزيد فى العراق ، ولعل هذا هو ما دفع يزيد الى السعى لتولى خراسان تلك الولاية التى خبرها آل المهلب طويلا فى صراعهم مع الأزارقة وفى كفاحهم فى سبيل الجهاد ونشر الاسلام ، فالغزو هو الطريق الذى اعتاده آل المهلب للحصول على الشهرة والمعانم ، فعن طريق الغزو يمكن تحقيق المكانة العالية المرموقة ، والثروات الطائلة التى تخضع الرقاب وتجمع الأنصار ،

خرج يزيد بن المهلب الى خراسان سنة ٧٥ه وكان قد سبقه اليها ابنه مخلد واستخلف الولاة على مدن العراق ، وجعل أخاه مروان على حوائجه وشئونه بالبصرة (٤٦) لما للبصرة من مكانة خاصة لدى آل المهلب.

وسعى يزيد بن الملب بعد توليه خراسان فى تحقيق ما كان يصبوا اليه من أهداف ، فبعد أن قبض على زمام الأمور فى ولايته ، قضى على الثورات فى جرجان وطبرستان ، وحارب الترك والديلم ، واستعان بآل الملب فى الادارة والقيادة ، فولى ابنه مخلدا سمرقند ، وولى مدرك بن المهلب بلخ ومحمد بن المهلب مرو وعظم أمر يزيد

<sup>(</sup>٥٤) الكامل ، جه ، ص٢٢ – ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲۱) النویری ، ج۲۱ ، ص۲۹۳ .

بخراسان (٤٢) ٠

تمكن يزيد بن المهاب خلال فترة ولايته على خراسان اسليمان بن عبد الملك من القيام بسلسلة من الفتوحات والغزوات الناجحة ، وكتب الى سليمان بأمر هذه الفتوحات وأن الله قد فتح لأمير المؤمنين جرجان وطبرستان ومناطق قد استعصت على السلمين من قبل (٨٤) « وقد صار في يدى ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار الى كل ذى حق حقه من الفيء والغنيمة عشرون ألف ألف • فقال له كاتبه : « لا تفعل أيها الأمير ان هذا يبقى عليك مخلدا بكتابك فى دواوينهم ، فان ولى بعده والله فتحامل عليك لم يرض منك الا بأضعافه ، وان عدل عليك أخذك بما فى كتابك » (٩٩٤) ونصحه أن يكتب الى سليمان بن عبد الملك بالفتح وعندما يلتقى به يخبره بشأن الأموال حتى لا تؤخذ عليه ، فأبى يزيد وأمضى عندما وصل كتاب يزيد (٥٠) ،

كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن الهلب أن يستخلف على عمله ويقبل اليه ، فاستخلف يزيد مخلدا ابنه وقدم من خراسان وف الطريق قبض على يزيد وقيد وأرسل به الى عمر بن عبد العزيز الذى حبسه بحصن حلب(٥) وطالبه بالأموال التى كتب بها الى سليمان ،

<sup>(</sup>٧٤) راجع تفاصيل غزوات آل المهلب في هذه الفترة : البلاذري ،

متوح البلدان ، ص١١٦ وما بعدها ، تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص٢٩٦ .

 <sup>(</sup>٨٤) راجع : البلاذرى ، ص١١٥ - ١١٥٠ .

<sup>·</sup> ١٦١ - ١٦٠ ص ، الروض ، ص ١٦٠ - ١٦١ ،

<sup>(.</sup>o) النويرى ، ج٢١ ، ص٥٦٠ ·

<sup>(</sup>۱٥) الكال ، جه ، ص ١٨ ــ ٩٩ ، النويري ، ج١٦ ، ٣٦٣ .

فأنكر يزيد هذه الأموال وبرر ذلك بقوله: « كنت من سليمان بالكان الذى رأيت ، وانما كتبت الى سليمان الأسمع الناس به ، وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذنى به » (٢٥) ، وطلب يزيد من عبد العزيز أن يطلق سراحه ليجمع له الأموال التى يطالبه بها فرفض عمر ذلك وقال: التأخذها من الناس مرة أخرى (٢٥) .

وييدو ان عمر بن عبد العزيز دان عاضبا على يزيد بن المهلب قبل توليه المخلفه ، ونم يدن راضيا عن العلاقه الوثيقه التي دانت تربطه بسليمان بن عبد الملت ، والتي اعطته الفرصة ليتصرف بدتير من مظاهر الغرور وخاصه بعض الأعمال التي عرفت عن يزيد والتي تتسم بالاسراف في الهبات والعطايا التي كان يعتبرها عمر من آموال الدولة وليست ملكا ليزيد ، وقد صرح عمر بن عبد العزيز بموقفه من يزيد الأحد خلصائه فقال : « العجب الأمير المؤمنين (سليمان) ، استعمل رجلا على أفضل ثغور المسلمين ، فقد بلغني عمن يقدم من التجار من ذلك الوجه أنه يعطى الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل ، أما والله ، ما الله أراد بولايته — فعسرفت أنه يعنى يزيد — فقلت : يشكر بالمؤهم أيام الأزارقة » (١٥٥) ، وكان عمر يعلن عن كراهيته الآل المهلب ويتول : « هؤء جبابرة والا أحب مثلهم » (٥٥) ،

والواقع أن يزيد قد أظهر خلال حكم سليمان بن عبد الملك كثيرا من مظاهر التكبر والاعتداد بالنفس الذي وصل الي أن يتحدى أفراد

<sup>(</sup>٥٢) الكاول ، نفسه ،

<sup>(</sup>٥٣) تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>١٥) راجع: الطبرى ، ج٦ ، ص١٨٥ - ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥٥) الكامل ٤ ج٥ ٤ مس٤٩ .

الأسرة الحاكمة ويواجههم بأعنف العبارات ، ومن الأمثلة على هذا ما رواه ابن قنيية من أن سليمان بن عبد الملك سأل فى مجلسه يوما يزيد بن المهلب: فيمن العز بالبصرة؟ فقال: فينا وفى حلفائنا من ربيعة، وكان عمر بن عبد العزيز حاضرا فاستاء من هذا (٢٠٥) ، كما يروى أن يزيد بن عبد الملك أبدى ملاحظة على عطر كان يتعطر به يزيد بن المهلب أغضبته ، فوجه اليه ابن المهلب عبارات عنيفة جاء فيها: الى يقال مثل هذا الكلام وأنا ابن المهلب بن أبى صفرة ، والله لئن وليت الخلافة وأنا حى لأضربن وجهك بخمسين ألف سيف »(٧٠) .

وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان ، وحاول أن يتشفع لأبيه عند عمر بن عبد العزيز وأكن الخليفة كان مصرا على أخذ يزيد بالمال الذى ذكره فى كتابه لسليمان ، وكأن الخليفة أراد الانتقام من صلف يزيد وغروره فأمعن فى تعذيبه والتشهير به ، فيروى أنه ألبسه جبة من صوف وحمله على جمل وشهر به بين الناس ، فلما صاح يزيد مناديا على أهل قبيلته من الأزد ، مستنجدا مما يحل به من تحقير ، سارع من همس فى أذن الخليفة برد يزيد الى محبسه خوفا من أن ينتزعه قومه غضبا له فرده عمر الى الحبس ، فلم ينول يزيد فى حبسه حتى بلغه خبو مرض عمر بن عبد العزيز (٨٠) ،

كانت العلاقة بين يزيد بن المهلب وولى العهد يزيد بن عبد الملك سيئة للغاية ، وقد أشرنا الى الطريقة التى تعامل بها ابن المهلب معه من قبل ، فلما بلغ يزيد بن المهلب أن عمر بن عبد العزيز على فراش

<sup>(</sup>٥٦) عيون الأخبار ، ص٢١١ ٠

<sup>(</sup>۷۷) این اعدم ، م ۶ ، ص۲۲۹ -- ۲۲۰۰۰

<sup>(</sup>۸۵) طبری ، ج۲ ، ص۷۵۵ – ۲۵۸ .

الموت فكر فى الهرب من محبسه خوفا من بطش الظيفة الجديد ، ويروى أن سوء العلاقة يرجع فى المقام الأول ، الى أن يزيد بن المهلب عذب أصهاره آل أبى عقيل عشيرة الحجاج فى خلافة سليمان بن عبد الملك (٥٥) فشفع يزيد بن عبد الملك فى أخت لزوجته (وهى ابنة أخى الحجاج) لدى يزيد بن المهلب ، فلم يقبل شفاعته ، فهدده ابن عبد الملك ان أصبحت المخلافة له ليقطعن من جسده ، فرد عليه ابن المهلب : لئن كان ذلك الأرمينك بمائة ألف سيف (١٠) .

راسل يزيد بن المهلب أهل بيته ومواليه من محبسه معلنا عن رغبته في الفرار ، فأعدوا له ذلك مثلما حدث من قبل عندما فر من سجن الحجاج ، وأغدق يزيد الأموال على عامل حلب وعلى الحراس المكلفين به ، وأعلمهم أن عمر بن عبد العزيز قد ثقل في مرضه وليس يرجى منه، وان ولي يزيد وهو في حبسه سفك دمه ، فساعدوه على الفرار ، وانتهى به المطاف الى البصرة، فلما بلغ مأمنه كتب الى عمر بن عبد العزيز: انى والله لو علمت أنك تبقى ما خرجت من محبسى ، ولكنى لم آمن يزيد بن عبد الملك (١٦) فقال عمر : اللهم ان كان يزيد يريد بهذه الأمة شرا فاكفهم شره ، وأردد كيده في نحره » (١٦) .

<sup>(</sup>٥٩) أبو زكريا الازدىد ، تاريخ الموصل ، ص٣ ( القاهرة ١٩٦٧ ).

٠٠٠) الكامل ، ج٢ ، ص٧٥٠ .

<sup>(</sup>٦١) تاريخ الموصل ، ص٣٠٠

<sup>(</sup>٦٢) الطبري ، ج٦ ، ص٦٢٥ ، النويري ، ج٢١ ، ص٣٦٤ ــ ٣٦٥.

### الفعث السادي

## ثورة آل ألمهلب على أندولة الأموية وموقعة العقسر (١٠٢ه)

كان من أهم مشاغل يزيد بن عبد الملك بعد أن تولى الخلافة سنة الماه هو طلب يزيد بن المهلب والقبض عليه ، فكتب الى والى البصرة فى ذلك الوقت عدى بن أرطأة الفزارى ، يأمره بأخذ الحيطة من يزيد وتحذيره لأن أول ما يفكر فيه يزيد هو أن يلجئ الى البصرة حيث الأعوان والأنصار ، كما أمر الخليفة والى البصرة أن يأخذ من بها من آل المهلب وشيعتهم فيحبسهم ، فوقع فى قبضته : المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب(۱) ،

أقبل يزيد بن المهلب من الشام وهو لا يعلم أن أخبار هربه قد سبقته الى البصرة ويجهل ما حدث من والى البصرة ضد اخوته وأنصاره، فالنقى به أخوه محمد بن المهلب فيمن اجتمع اليه من أهله وقومه ومواليه قبل دخوله البصرة ، وكان واليها قد حشد الأجناد وخندق حولها تحسبا لمجىء يزيد ومن معه ، ورغم ذلك فان البصرة كانت بالنسبة لآل المهلب

<sup>(</sup>۱) طبری ، ج۲ ، ص۷۹ه ۰۰

سكنا ودارا فكانت تعرف ببصرة المهلب ، فلما أقبل يزيد اخترق جيوش عدى ودفاعاته دون مقاومة أو اعتراض ، فيروى ابن الأثير « فأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم الا تنحوا له عن طريقة ، فأقبل يزيد حتى نزل داره ، فاختلف اليه الناس »(۲) ،

ولما اجتمع معظم أهل البصرة حول يزيد بن المهلب ، كاتب عدى بن أرطأة في الصلح ، على أن يطلق اخوته وعشيرته من الحبس ، وتعهد يزيد أن يتركه في المبصرة حتى يحسم الصراع بينه وبين يزيد بن عبد الملك ، ولكن عدى رفض الاستجابة للصلح (٣) وكان ذلك في أو اخر سنة ١٠١٨ ٠

استعد يزيد للدخول في مواجهة ضد والى البصرة ومواجهة الخلافة الأموية في دمشق فحشد الرجال والأنصار لهذا العرض ، وكان جوادا سخيا فأقبل عليه الناس ، وكان يعدق عليهم بقطع الذهب والفضة في الوقت الذي شيح عليهم والى البصرة لعدم مقدرته على التصرف في الأموال التي تحت يده الا باذن من الخليفة (٤) ، وانتهى الأمر باستيلاء يزيد على البصرة وأطلق سراح من بالحبس من أخوته وأنصاره وأتى بعدى بن أرطأة فحبسه مكانهم (٥) واستولى على بيت مال البصرة مما جعل في يده أخطر سلاح يمكن أن يستخدمه ضد أعدائه ، فأغدق الأموال على رجاله وبعث العمال الى الأهواز وفارس وكرمان (٢) ، وجمع رجاله على رجاله وبعث العمال الى الأهواز وفارس وكرمان (٢) ، وجمع رجاله

<sup>(</sup>٢) الكامل ، جه ، مس ١٧٠ .

۳۸۶ نویری ۴ ج۲۱ ۴ مس۱۹۸۶ ۰

<sup>(</sup>٤) طبری ، ج۲ ، ص۸۱ه ،

<sup>(</sup>٥) تاريخ الوصل ، ص٨٠

<sup>(</sup>٦) المسعودي ، التنبيه والاشراف ، ص٢٩٣٠ .

وشبيعته وخطب فيهم وحدد أهدافه من المخروج على يزيد بأنه لا يدعى لنفسه المخلافة ، ولكنه يدعوهم الى كتاب الله وسنة رسوله(٧) .

كان من سوء طالع يزيد بن المهلب وجود الحسن البصرى في ذلك الوقت بما له من آراء في اعتزال الفتن ، وحث أتباعه على عدم الدخول طرفا في المنازعات ، فيروى أن الحسن لا سمع خطاب يزيد في رجاله قال : « ان هذا الذي يدعو الى كتاب الله وسنة نبيه محمد ما ، هو الذي كان يقتل الناس بالأمس في هوى بني أمية »(٨) وسوف تكون هذه الدعوة من عوامل هزيمة يزيد فيما بعد ٠

استخلف يزيد بن المهلب أخاه مروان على البصرة (٩) وتحرك بحشوده في اتجاه واسط « وحشدت له الأزد وأحلاقها ، وانحدر اليه أهله وخاصته »(١٠) ، وانضمت اليه أعداد كبيرة من أهل الكوفة ومن الشغور ، وأحصى ديوان ابن الملب مائة وعشرين ألف مقاتل ، ورغم ذلك فقد كان يتمنى أن يكون في صفوفه من بخراسان من قومه الأزد (١١) ، وكان يزيد قد بعث أخاه مدرك بن المهلب الى خراسان وعليها عبد الرحمن ابن نعيم ليحشد له الحشود ، ولكن ابن نعيم لم يستجب له ، وحرض بنى تتميم على التعرض لدرك ومنعه من الوصول الى خراسان خوفا على

<sup>(</sup>٧) راجع: ابن أعثم ، م٤ ، ص٥٥ ٢ - ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٨) الكامل ، ج ه ، ص٧٧ ٠

<sup>(</sup>٩) تاريخ الموصل ، ص ٩ ٠

<sup>(</sup>١٠) المسعودي ، مروج ، ج٣ ، مين١٩١٩ ، الروض العطار ،

ص ۱۱٪ ٠

<sup>(</sup>۱۱) الكامل ، ج ه ، ص ۲۹

نفسه من غضب الخلافة الأموية فى دمشق (١٢) ، ولكن الأزد سارعت باخراج ألفين من فرسانها لاستقبال مدرك ، ومنعوا بنى تميم من التعرض له بسوء ، ويروى ابن الأثير ، أن الأزد كانت لها وجهة نظر واضحة فى هذا الصراع الدائر ضد الخلافة الأموية ، عبر عنه أحدهم لدرك بن المهلب الذى قال له : « انك أحب الناس الينا وقد خرج أخوك، فان يظهر فانما ذلك لنا ونحن أسرع الناس اليكم وان تكن الأخرى فوالله مالك فى أن يغشانا ما يعرنا فيه من البلاء ، فانصرف عنهم » (١٢).

حشد الخليفة يزيد بن عبد الملك فى مواجهة يزيد بن المهلب جيشا كثيفا تقدره المصادر ما بين سبعين الى ثمانين ألف رجل ، ووضع على قيادته أحد أبطال الفتوحات الأموية أخاه مسلمة بن عبد الملك ومعه ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك (١٤) وتحرك هذا الجيش الى العراق وقدم الكوفة فى أوائل سنة ١٠٦ه ، ويبدو أن الجو كان باردا والمقس غير مناسب للقتال حتى ان مسلمة قال : «ليت هذا المزونى ، والمقس غير مناسب للقتال حتى ان مسلمة قال : «ليت هذا المزونى ،

ويبدو أن خبر وصول جيش الخلافة الى الكوفة قد أثار الذعر والاضطراب بين صفوف رجال يزيد بن المهلب الذى ساءه ذلك ، وشعر بأن الخوف بداية المهزيمة ، فاجتمع برجاله ووقف فيهم خطيبا فقال : « ما هذا الاضطراب أن قيل جاء مسلمة والعباس ، فوالله ما مسلمة

<sup>(</sup>١٢) تاريخ الموصل ، ص٨ .

<sup>(</sup>۱۳) الطبری ، ج۲ ، ص۸٦٥ .

<sup>(</sup>١٤) المسعودي ، التنبيه ، ص١٩٤٠ .

<sup>(</sup>١٥) المزون : عمان وهو اسم من اسمائها ( المبرد ، ص ٢٤٠ ) ، الكامل ، ج ٥ ، ص ٧٤٠ .

الا جرادة صفراء ٠٠ وما أهل الشام الاطعام قد حشدوا ما بين فلاح وزراع ودباغ وسفلة ، فأعيرونى أكفكم ساعة تصفعون بها خراطيمهم، فما هى الا روحة أو غدوة حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين »(١٦) .

ترك يزيد بن المهلب واسط واستظف عليها ابنه معاوية ، وسار حتى نزل فى مكان بالقرب من الكوفة يسمى العقر (١٧) ، وكان قد بعث أخاه عبد الملك فى محاولة لضرب الكوفة والاستيلاء عليها ، فاصطدم عبد الملك بجيش يقوده العباس بن الوليد وانتهى الأمر بينهما بهزيمة عبد الملك الذى انسحب بمن معه والتقى بأخيه عند العقر (١٨) ، وأقبل مسلمة بن عبد الملك ونزل بمواجهة ابن المهلب فى صفر سنة ١٠٢ه ولم يبدأ القتال بين الجانبين الا بعد ثمانية أيام (١٩) حدثت خلالها تطورات خطيرة فى صفوف يزيد بن المهلب ،

أرسل مسلمة بن عبد الملك الرسل الى يزيد بن المهاب يسأله أن يوليه يحقن الدماء ويرجع عما هو عليه ، وتعهد له فى مقابل ذلك أن يوليه ويولى الحوته ما يرغبون من البلاد ، وأعلن استجابته لدعوة يزيد الى الكتاب والسنة(٢٠) التى أعلنها الأصحابه ، ويبدو أن مسلمة كان يعلم

<sup>(</sup>١٦) الحميرى ، الروض ، ص١٩) ، المسعودى ، مروج ، ج٣ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱۷) المعتر بأرض بابل من ناحية الكوفة بالعراق ، بين واسط وبغداد ( الروض ، ص ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>۱۸) المسعودي ، التنبيه ، ص ١٤ ، تاريخ الموصل ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>۱۹) النویری ، ج۲۱ ، ص۲۸۷ ۰

<sup>(</sup>۲۰) ابن أعثم ، م ٤ ، ص١٥١ ٠

حقيقة الأوضاع في جيش يزيد واختلاف الآراء والنحل بين رجاله ، فقد أوجدت دعوته الى قبول الكتاب والسنة انقساما خطيرا في صفوف يزيد يذكرنا بهذا الانقسام الذي حدث من قبل في موقعة صفين ٠

وكيفما كان الأمر فان يزيد بن الهلب عندما بدأ اعداد جيشه المواجهة وأعد خطة الهجوم على جيش الخلافة الأموية ، وجد معارضة من بعض رجاله وعلى رأسهم السميدع الكندى من بنى مالك بن ربيعة (۲۱) وأيده فى ذلك أبو رؤبة صاحب المرجئة وأتباعه ، وكان رأيهم أن ينتظروا ولا يبدأوا بقتال حتى يرد القوم برأيهم الذى زعموا أنهم تبلوه منهم (۲۲) ، ولكن مسلمة بن عبد الملك كان قد هيأ جيشه القتال، فاضطر يزيد الى الخروج لواجهته رغم المعارضة التى حرمته من تنفيذ فاضطر يزيد الى الخروج لواجهته رغم المعارضة التى حرمته من تنفيذ خططه فى المبادرة بالهجوم ، فجعل على ميمنته حبيب بن الهلب ، وعلى ميسرته المفضل بن الهلب (۲۳) ودارت عند العقر معركة عنيفة بين ميسرته المفضل بن الهلب (۲۳) ودارت عند العقر معركة عنيفة بين فانهزموا عنه وولى أكثرهم الأدبار (۲۶) فيروى ابن الأثير أن مسلمة أمر أحد رجاله بحرق الجسر الذى عقده على نهر الفرات ، فلما رأى أمر أحد رجاله بحرق الجسر الذى عقده على نهر الفرات ، فلما رأى مسبب انهزامهم وفرارهم (۲۵) ولاشك أن الدخان ليس هو السبب فى مسبب انهزامهم وفرارهم (۲۵) ولاشك أن الدخان ليس هو السبب فى فرار أصحاب يزيد ، وسوف نعرض لأسباب هزيمة العقر فيما بعد ،

<sup>(</sup>۲۱) الطبری ، ج۲ ، ص۸۳ .

<sup>(</sup>۲۲) الكامل ، ج ه ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢٣) الروض ، ص١٩) .

<sup>(</sup>۲٤) الطبري ، ج۲ ، ص٥٩٥ ، النويري ، ج۲۱ ، ص٣٨٦٠ .

<sup>(</sup>۲۵) الكامل ، جه ، ص١٨٠ .

وهكذا انتهت المعركة بهزيمة يزيد ، ولما وصله خبر قتل أخيسه حبيب شعر بهوان الحياة ، فاخترق صفوف جيش مسلمة فى فدائية ويسالة وكأنه ييعى الموت بشرف فى ساحة القتال التى طالما حسال وجال فيها سنوات طويلة ، وقتل كل من كان يعترض طريقه حتى تكاثر عليه أهل الشام فقتلوه وقتل معه محمد بن المهلب(٢٦) ، ويروى اليعقوبي أن يزيد بن المهلب خاض هذه المعركة وهو يعانى مرضا شديدا فكان « مبطونا شديد العلة » (٢٧) ، ولما قتل يزيد بن المهلب ، كان أخوه المفضل مازال يقاتل جيش مسلمة ، فلما وصله خبر قتل أخوته : يزيد وحبيب ومحمد « تفرق الناس عنه » (٢٨) ، فانسحب المفضل الى واسط وكان عليها معاوية بن يزيد بن المهلب وكان تحت المفضل الى واسط وكان عليها معاوية بن يزيد وما أصاب أعمامه ضرب يده عدد من الأسرى فلما القع هزيمة يزيد وقتله وما أصاب أعمامه ضرب

تجمع من بقى على قيد الحياة من آل المهلب بالبصرة بمازال فى حوزتهم من أموال ومتاع وأعدوا السفن فى طريقهم الى قندابيل (٢٠) وكان على امارتها وداع بن حميد الأزدى الذى ادخره يزبد بن المهلب

(۲۲۱) تاریخ الموصل ، ص۱۲ - بعد قتل یزید قال الفرزدق فی رثائه: ولا حملت اتشی ولا وضعت

بعد الأغر أصيب بالعقر ذهب الجمال من المجالس كلها وذلا لفقدك مجلس النصر

(۲۷) تاریخ الیعتوبی ، ج۲ ، ص۳۱۱ ۰

 $(\Lambda X)$  الكال ، ج ه ، ص $(\Lambda X)$  ، النويرى ، ج $(\Lambda X)$  ، ص $(\Lambda X)$ 

(٢٩) تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص٣١١ ، تاريخ الموصل ، ص١٢٠ .

(٣٠) قندابيل مدينة بالسند وهي قصبة ولاية الندهة (راجع معجسم البلدان لياقوت ! .

لمثل هذا اليوم ، فكان قد أوصاه عندما ولاه قندابيل بأن تكون حصن أمان لآل المهلب اذا حل به مكروه (٣١) .

#### عواهل هزيمة يزيد بن المهلب في العقر (صفر سنة ١٠٢ه)

تضافرت عدة عوامل فى نكبة يزيد وآل المهلب فى يوم العقر ، وما تبع ذلك الميوم من مذبحة لأحق خلالها الأمويون آل المهلب فى كل مكان وكأنهم كانوا يرمون الى القضاء عليهم ومحو ذكرهم من الوجود، وأهم هذه العوامل فى رأينا:

١ – الانقسام داخل صفوف جيش يزيد وبين قواده ، وقد أثار هذا الانقسام وعمقه ، ما قام به الحسن البصرى – وهو فقيه له مكانته وأنصاره في البصرة – من تشكيك الناس في جدوى القتال وراء يزيد ، وواجه الحسن يزيدا أثناء خطابه في أصحابه في مسجد البصرة ، وحرض الناس على عدم الوثوق في ادعاءات يزيد ، وعدم المشاركة في الفتنة ، وكان يصيح فيهم : « أيها الناس ، الزموا منازلكم وكفوا أيديكم ، واتقوا الله ربكم ، لا يقتل بعضكم بعضا على دنيا زائلة »(٢٢) .

ولاشك أن هذه الدعوة كانت لها تأثير خطير على جيش يزيد بن المهلب ، مما جعل البعض يميل الى رأى الحسن البصرى ، وعندما حاول والى البصرة مروان بن المهلب أن يحشد الناس ليزيد بعد تحركه فى اتجاه العقر ، كان الحسن البصرى له بالمصاد ولم يستطع مروان أن

<sup>(</sup>٣١) الكامل ، ج ه ، ص ٨٥.

<sup>(</sup>۳۲) ابن أعثم ، م؟ ، ص٩٤٦ ــ قارن : الطبرى ، ج٦ ، ص٨٨٥ ــ ص٨٨٥ .

يتصدى له الأن أنصاره كانوا على استعداد الوقوف فى وجه مروان اذا تعرض له بمكروه (٣٣) • ومن وجهة أخرى فان عناصر من الرجئة وهم بمثلون احدى الفرق الاسلامية التى ترفض الاشتراك فى الفتن، ولا تؤيد فريقا دون آخر – كانوا بين صفوف جيش يزيد بن المهلب ولعل ما دفعهم الى انخراطهم فى جيشه ما أغدقه يزيد على جنده من العطايا والهبات ، وفى الوقت الذى كان يحتاج فيه يزيد الى حشد قواه لواجهة أعدائه ، خرج أحد رجاله وهو السميدع واعترضه قائلا : « انا قد دعوناهم الى كتاب الله وسنة نبيه والله ين وقد زعموا أنهم قبلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ، ولا نريدهم بسوء حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا • قال أبو رؤبة – وكان رأس طائفة من المرجئة ومعه أصحاب له – هكذا ينبغى » (٢٤) •

٣ ـ الثقة الزائدة فى النفس التى تلغى الحذر ، وتصل الى الغرور من جانب يزيد بن المهلب ، فقد كان أبوه من قبل يتحرز من أعدائه ولا يستهين بهم فى كل الأحوال ، وقد تربى يزيد فى هذا الجو وخاص فى حياة أبيه العديد من المعارك ومر بالكثير من التجارب ، وكان المفروض أن يعى الدرس ، ولكنا نلاحظ فى هذه المعركة أن يزيد كان ينظر المى أعدائه بدون اكتراث ، وكأن الانتصار عليهم مسألة وقت ، ينظر المى أعدائه بدون اكتراث ، وكأن الانتصار عليهم مسألة وقت ، مع العلم بأن الخليفة الأموى قد وجه لقتاله قائدين من أقرب الناس اليه ، أحدهما وهو مسلمة كان أحد أبطال الغزو والجهاد فى الجبهة اليه ، أحدهما وهو مسلمة كان أحد أبطال الغزو والجهاد فى الجبهة

<sup>·</sup> ٥٩٤ مس؟ ٥٩ الطبرى ، ج٦ ، ص؟ ٥٩ .

<sup>(</sup>۳٤) الطبري ، ج٦ ، ص٩٩٥ ، الكامل ، ج٥ ، ص ٨٠ .

إلبيزنطية ، وبالرغم من ذلك فقد سخر يزيد من هذه القيادة ، ولام رجاله لتخوفهم من أهل الشام ، وقد يغفر له ما قاله تشجيعا لجنوده، ولكته قلل من شأن أعدائه ولم يحسن تقدير قوتهم ، فمن بين ما قاله لأصحابه : انه قد ذكر لمى أن هذه الجرادة الصفراء بعنسى مسلمة بن عبد الملك ، وعاقسر ناقة ثمود بيعنسى العباس بن الوليد بانه ليس همهما الا التماسى فى الأرض ، والله لو جاء أهل الأرض جميعا وليس الا أنا ، ما برحت العرصه حتى تكون لى أو لهم » (٥٦) وتساءل فى تعجب : «قد رأيت أهل العسكر وخوفهم يقولون جاء أهل الشام ومسلمة ، وما أهل الشام؟ هل هم الا تسعة أسياف مبعة منها الى وسيفان على » (٢٦) ،

ونتيجة لهذا الاعتداد الشديد بالذات لم يستجب لشورة قواده وأهل بيته ، وكان قد استشارهم عندما توجه الى واسط عن رأيهم فى الخطوة التالية فاقترح عليه حبيب بن الهلب وبعض قواده أن يخرج بأصحابه الى فارس فيتحصن بشعابها وجبالها ويستولى على القلاع والحصون فينضم اليه من بها من قومه ومواليه ، فرفض يزيد هذه الفكرة (۲۷) فذكره حبيب بأنه قد سبق ونصحه عندما استولى على البصرة أن يسارع فيرسل خيلا للاستيلاء على الكوفة ، وكان واليها قد عجز عن التصدى ليزيد عندما مر عليه حين قدومه من الشام ، وكان أهل وليس معه الا سبعون رجلا ، فيسبق اليها أهل الشام ، وكان أهل الكوفة على استعداد لتأييد يزيد ويفضلون أن يلى أمرهم على أن

<sup>(</sup>۳۵) الطبری ، ج۲ ، ص۹۲۰ .

<sup>(</sup>۳۲) الكالل ، جه ، ص ۷۵ .

<sup>(</sup>٣٧) تاريخ الموصل ، ص١١٠

يخضعوا لأهل الشام ، فلم يستمع يزيد لنصيحة حبيب (٢٨) .

كما أنه حين أوشكت الهزيمة أن تحل بيزيد في العقر ، نصمه بعض رجاله أن ينصرف الى واسط ويتحصن بها وهال: « فيأتيك مدد أهل البصرة ، ويأتيك أهل عمان والبحرين في السفن ، وتضرب خندقا ٠٠» فقال له : قبح الله رأيك ١٠٠ الموت أيسر على من ذلك (٢٩)٠٠

وأخيرا ٠٠ تفرق الناس عن يزيد بن المهلب في الوقت الذي كان فى أمس الحاجة الى تماسكهم والتحادهم ، والواقع أنهم لم يفرقهم المدخان الذي انطلق من الجسر المحروق ، ولكن معظم الذين كانوا يحاربون في صفوف يزيد في تلك المعركة كان يجمعهم المال ، وتفرقهم الرهبة والمخوف ، لاسيما وأنهم يواجهون جيش الخلافة الأموية ، وعلى رأسه مسلمة بن عبد الملك ، وكان هذا يعنى بالنسبة لهم خروجا على السلطة الشرعية بعكس حروبهم التي سبق أن خاضوها تحت قيادة آل المهلب سواء ضد الأزارقة وهم أعداء الدولة وخارجون عليها ، أو ضد الأقاليم التي أعادوا اخضاعها أو فتحوها ، فهي أعمال في صالح الدولة الأموية وتحت رايتها • لذلك كان من السهل على البعض أن يجد مبررا للانسحاب والهرب عند الشعور بالخطر ، وكان هذا موقف بعض العناصر القريبة من آل الملب ، وخير مثال على هذا موقف أزد خراسان (٤٠) الذي سبق أن أشرنا اليه ٠

وكيفما كان الأمر ، فان المفضل بن المهلب تولى زعامة الأسرة في هذا الوقت المرج ، فيروى الطبرى : أن معاوية بن يزيد بن الملب حين قدم البصرة من واسط ، حمل معه الخزائن وبيت المال ، فأراد

<sup>(</sup>۳۸) الکامل ، ج ه ، ص۷۷ .

<sup>(</sup>۳۹) تاریخ الموصل ، ص۱۱ ه.

<sup>(</sup>٤٠) الكامل ، ج ه ، ص ٧٥٠

أن يتأمر على آل المهلب ، فاجتمعوا وقالوا للمفضل أنت أكبرنا وسيدنا وولوه قيادتهم (٤١) ، فركب المفضل بآل المهلب فى السفن من البصرة ، ورست السفن فى البحرين للراحة والتزود بالمؤن فالتقى بهم واليها من قبل يزيد بن المهلب ويدعى « هرم بن القرار العبدى » فنصحهم بألا يتركوا سفنهم وقال : « انى أتخوف عليكم ان خرجتم من هذه السفن أن يتخطفكم الناس وأن يتقربوا بكم الى بنى مروان »(٢١) .

ورغم ما فى قول هرم من بعض الحقيقة ، فما كان أحد من الأعوان والأنصار يستطيع أن يحمى آل المهلب فى ذلك الوقت من بطش الدولة الأموية بسطوتها وجيوشها ، ولكنه فى نفس الوقت كان يرغب فى ابعادهم عن التفكير فى الاحتماء بالبحرين .

ويروى العوتبى أن السفن التى تحمل آل المهاب توجهت من البحرين الى عمان وكان على ولايتها فى ذلك الوقت زياد بن المهلب الذى رحب بأسرته فى وطنهم الأصلى وشجعهم على البقاء فى عمان بين أهلهم ، ولكنهم أبوا ذلك (٤٢٦) ، والواقع أنه ليس هناك ، فى رأينا ، ما يبرر عدم لجوء آل المهلب فى هذه المرحلة الحرجة الى وطنهم عمان حيث الأمان والاستقرار بالنسبة لهم ، الا احتمال أنهم كانوا يأملون فى التحصن بقندابيل ، وأن ينضم اليهم أهلهم ومواليهم فى فارس مما قد يعطيهم الفرصة فى الحماية من بطش الدولة الأموية ومواصلة الكفاح ضدها للثار مما أصابهم ،

وعلى أى حال قان آل المهلب مضوا في سفنهم حتى اذا كانوا بحذاء

<sup>(</sup>٤١) الطبري ، ج٦ ، ص٥٠١ .

٠ ٢٠٠ ص ٥ ١٠٠٠ ٠

٠ ١٥٦ الأنساب ، ج٢ ، ص١٥٦ .

جبال كرمان خرجوا الى الساحل وحملوا ما معهم على الدواب ، و في كرمان اجتمع الى المفضل فلول من أنصاره ، وكانت عيون مسلمة بن عبد الملك تراقب تحركات آل المهلب للقضاء عليهم قبل أن يتمكنوا من حشد حشودهم واصطناع الأعوان ، فبعث مسلمة فى أثرهم « مدرك ابن ضب الكلبى » الذى لحق بهم ، والتقى الجانبان فى معركة عنيفة قتل فيها عدد كبير من أصحاب المفضل ، كما رجع بعضهم وطلبوا الأمان من مسلمة فأمنهم (33) ، وتمكن المفضل من الخروج من المعركة بمن معه من آل المهلب ومن بقى على ولائه لهم قاصدا قندابيل على رجاء الاحتماء بها حسب الاتفاق الذى كان بين يزيد بن المهلب وبين واليها وداع بن حميد ، وفى قندابيل كان ينتظر آل المهلب مفاجأة أخرى، فيبدو أن وداع قد أعاد تقدير الموقف ، وأدرك أن دخول آل المهلب مفاجأة أخرى، قنيدة ملال بن أحوز التميمي فى طلب آل المهلب وأمره أن لا يلقى منهم من بلغ الحلم الا ضرب عنقه (63) .

لحق هلال بن أحوز آل المهلب قبل دخولهم قندابيل ، ورفع راية الأمان للناس فكان أول من استجاب للأمان وداع صاحب قندابيل ، وتفرق الناس عن آل المهلب الذين تقدموا بسيوفهم فقاتلوا بفدائية واستبسال حتى قتل معظمهم وهم : المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو المهلب ، ومعاوية بن يزيد بن المهلب ، والمنهال بن أبى عيينة بن المهلب وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهلب ، ولم يقلت منهم الا أبا عيينة وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهلب ، ولم يقلت منهم الا أبا عيينة

<sup>(</sup>١٤) راجع التفاصيل ، الطبرى ، ج٢ ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥٤) المسعودي ، مروج ، ج٣ ، ص ٢٠٠٠ ٠

أبن المهلب وعثمان بن المفضل اللذين فرا الى بلاد المترك (٤٦) .

وبعث هلال بن أحوز برؤوس القتلى والنساء الأسرى من آل المهلب المى مسلمة بن عبد اللك وهو بالحيرة ، فلما أراد مسلمة بنيع الأسرى عرض الجراح بن عبد الله الحكمى مائة ألف درهم ثمنا لهم ، فلم يأخذ منه مسلمة شيئا وأطلق سراحهم (٧٤) أما الأسرى الرجال فأمر يزيد ابن عبد الملك بضرب أعناق من بلغ الحلم منهم ، والغريب فى الأمر أن غلاما من آل المهلب لم يقتل لصغر سنه ، ولكنه صاح بهم أن يقتلوه، وقال : « أنا أعلم بنفسى فقد احتلمت ووطئت النساء فأمر به فقتل » (٨٤) ، وقام يزيد بن عبد الملك بمصادرة أملاك آل المهلب فى كل مكان وأقطعها لأنصاره (٩٤) ،

<sup>(</sup>٢٦) البلاذري ، ص ٤٠، ، النويري ، ج٢١ ، ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤٧) الكاول ، یج ه ، ص٨٦٠

<sup>(</sup>٤٨) النويري ، ج٢١ ، ص٣٩١ .

<sup>(</sup>٤٩) راجع : البلاذري ، ص٥١ - ١٥٤ .

#### الخاتم\_\_\_ة

ظل آل المهلب على عدائهم للدولة الأموية بعد النكبات التي هلت بهم ، ولكن لم يكن لهم دور مؤثر في الأحداث لسنوات طويلة بعد نكبتهم على يد يزيد بن عبد الملك ، وان كانت المصادر التي بين أيدينا لم تعطنا المعلومات اللازمة عن آل المهلب في الفترة التالية لنكبتهم الا أن ما ذكر بعد ذلك في أحداث سنة ١٢٩ه يدل على أن آل المهلب قد بدأوا يستعيدون نفوذهم ويجمعون حولهم الأنصار وخاصة في مدينتهم البصرة وأقليم الأهواز الذي عاصر انتصاراتهم على الأزارقة، مفيى أثناء الصراع بين أبي مسلم المراساني والقائد الأموى نصر بن سيار على خراسان سنة ١٢٩ه ظهر على مسرح الأحداث أحد أفراد سيار على خراسان سنة ١٢٩ه ظهر على مسرح الأحداث أحد أفراد تلهاب وهو «سليمان بن حبيب بن المهلب » فيروى اليعقوبي :

« وثب سليمان بن حبيب بن المهلب بالأهواز سنة ١٢٩ ، فوجه الميه القائد الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة ، نباتة بن حنظلة الكلابى ، فاقتلوا قتالا شديدا ، ثم انهزم سليمان فلحق بفارس »(۱) مما يوحى بأنه انضم الى جيوش أبى مسلم الفراسانى الذى كان يحارب الدولة الأموية فى ذلك الوقت ،

وييدو أن أمراء آل المهلب ظلوا يساندون الدعوة العباسية حتى حققت أهدافها بالقضاء على الدولة الأموية سنة ١٣٢ه ، فعندما أعلن أبو سلمة الخلال صاحب الدعوة العباسية في الكوفة الدعوة للعباسيين، قام سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب باعلان الثورة في البصرة ولبس

<sup>(</sup>۱) تاریخ الیعقوبی ، ج۲ ، ص ۳۶۱ .

السواد شعار الدولة العباسية وحارب وإلى الأمويين واستولى على المدينة (٢) وقد كافأ العباسيون سفيان بن معاوية بأن أسندوا اليه ولاية البصرة ، وردوا اليه أملاك آل المهلب التي صادرتها الدولة الأموية (٢) •

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ، ج٢ ، ص ٣٤٥ ، الأنساب ، ج٢ ، ص١٥٦ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج٧ ، ص٨٥٤ ، البلاذري ، ص١٥١ .

#### ثبت بأهم مصادر البحث

- ابن الأثير: على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت ٦٣٠ه): الكامل في التاريخ ، بيروت ١٩٨٢ ٠
  - ابن أعثم الكوفى : أبو محمد أحمد (ت ٣١٤هـ) : كتاب الفتوح ، بيروت ١٩٨٦ ٠
- البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩ه) :
  ١ فتوح البلدان ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، القاهرة
- ٢ أنساب الأشراف ، تحقيق محمد حميد الله ، القاهرة ١٩٥٩ -
  - \_ البغدادى : عبد المؤمن بن عبد الحق (ت ٢٣٩ه) :
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، بيروت ١٩٥٥ ٠
  - \_ الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥م):
- البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٨٥٠
- \_ ابن حجر العسقلانى: شهاب الدين أحمد بن على (ت ١٥٥٨): الاصابة فى تمييز الصحابة ، بيروت ١٣٢٨ه ٠
  - \_ ابن حزم: أبو محمد على بن أحمد الأندلسي (ت ٢٥٦ه): جمهرة أنساب العرب ، القاهرة ١٩٨٢ ٠
- \_\_ الحميرى : عبد المنعم السبتى (ت أواخر القرن التاسع الهجرى) : الروض المعطار في خبر الأقطار ، ببروت ١٩٨٣ ٠
- ــ ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ه):
  تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدا والخبر ) ، بيوت

- ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن على (ت ١٩٨١ه): وغيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٦٨ – ١٩٧٢ •
  - الذهبی: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۲۶۸ه):
     ۱ سیر أعلام النبلاء ، بیروت بدون تاریخ ۰
     ۲ کتاب المشتبه ، القاهرة ۱۹۹۲ ۰
    - أبو زكريا: يزيد بن محمد بن أياس (ت ٢٣٧٤): كتاب تاريخ الموصل ، القاهرة ١٩٦٧ ٠
    - ابن سعد : أبو عبد الله محمد الزهرى (ت ۲۳۰ه) :
       الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت بدون تاريخ ٠
      - ــ سيف البطاش: سيف بن حمود بن حامد:
         تاريخ المهلب القائد وآل المهلب ، عمان ١٩٨٨ .
- ـ الطبرى: أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠ه):
  تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،
  طبعة دار المعارف بالقاهرة ،
  - ـ ابن عبد البر: النمرى القرطبي (ت ٤٦٣ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، بيروت ١٣٢٨ه ٠
- \_ العوتبى الصحارى: سلمة بن مسلم (ت القرن الخامس الهجرى): كتاب الأنساب، تحقيق محمد الصليبى، عمان ١٩٨٤٠ ...
- أبو الفرج الأصفهاني: على بن المسين (ت ٣٥٦ه):
   الأغاني ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة
  - ابن قتيبة الدينورى: عبد الله بن مسلم (ت ٢٧٦ه): المعارف ، تحقيق ثروت عكاشة ، القاهرة ١٩٦٩ ٠

- قدامة بن جعفر: (ت ٢٩٦٩):
   الخراج وصنعة الكتابة ، العراق ١٩٨١ ٠
- ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا اسماعيل (ت ٧٧٤ه) :
   البداية والنهاية ، القاهرة ١٩٣٣ .
  - المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت ٢٨٥ه):

    الكامل في اللغة والأداب ، بيروت بدون تاريخ ٠
    - محمد بن أبى عثمان الحازمى: كتاب النسب ، القاهرة ١٩٧٣ ٠
    - المسعودى: على بن الحسين بن على (ت ٣٤٦ه):
       ا التنبيه والاشراف ، بيروت ١٩٨١ ٠
- ٢ ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، بيروت ١٩٨٦ ٠
- نور الدين السالمى: أبو عبد الله محمد بن حميد بن سلوم:
   تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ، طبع القاهرة بدون تاريخ •
- ــ النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٧ه) : نهاية الأرب في فنون الأدب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠
  - \_ أبو هلال العسكرى (ت فى بداية القرن الخامس الهجرى): كتاب الأوائل ، الرياض ١٩٨١ ٠
    - ــ الهمذانى : أبو بكر أحمد بن ابراهيم : مختصر كتاب البلدان ، ليدن ١٨٨٥ ٠
- \_ ياقوت المحموى : شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت ٢٣٦ه) : معجم البلدان ، بيروت ١٩٥٥ ٠
  - \_ اليعقوبى : أحمد بن جعفر بن وهب (ت ٢٨٤ه) : تاريخ اليعقوبى ، بيروت بدون تاريخ ٠

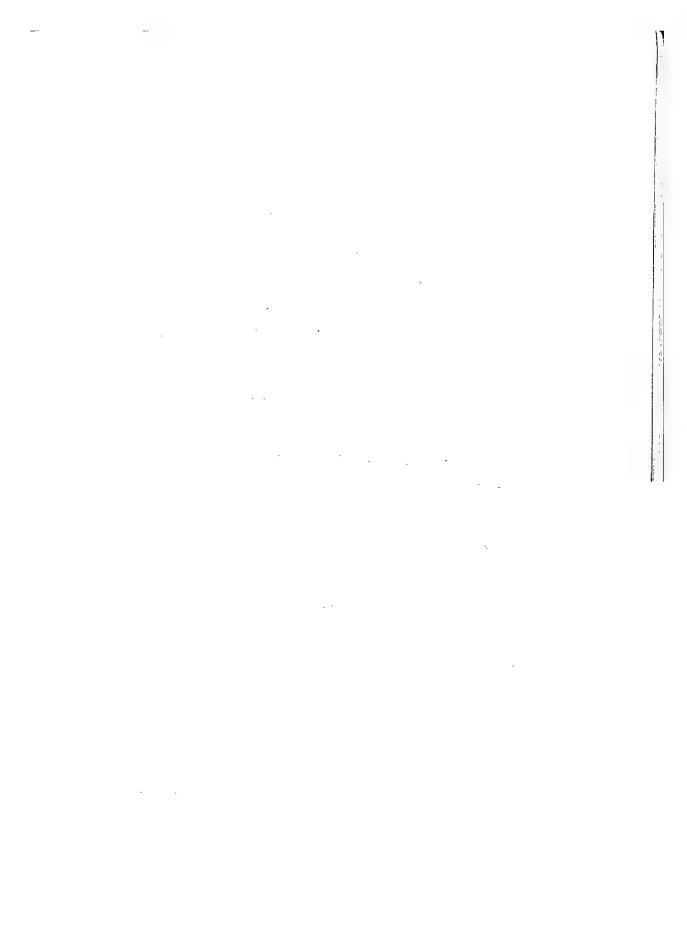

# الفهرست

| ۹ – ۱           | المقـــدمة                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | الفصل الأول: أسرة المهالبة منذ اعتنق أبو صفرة الاسلام                                                                                      |
| 77 - 11         | وحتى وفاة يزيد بن معاوية (٢٤هـ)                                                                                                            |
| ٤٠ - ٢٣         | الفصل الثاني: آل المهلب وثورة عبد الله بن الزبير                                                                                           |
| 78 - 81         | الفصل الثالث: ولاء آل المهلب للدولة الأموية حتى القضاء<br>على الأزارقة (٧٧ه)                                                               |
| o <i>r —</i> 7V | الفصل الرابع : ولاية المهاب على خراسان حتى وفاته (٨٢ه)                                                                                     |
| 9+ ٧٣           | الفصل الخامس: آل المهلب تحت قيادة يزد بن المهلب حتى وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز (١٠١هـ) الفصل السادس: ثورة آل المهلب على الدولة الأموية |
| 1 - ٤ - 91      | وموقعة العقر (١٠٢ه)                                                                                                                        |
| 1+7-1+0         | الخاتمـــة                                                                                                                                 |
| 1+9-1+4         | ثبت بأهم المصادر                                                                                                                           |

رقم الأيداع بدار الكتب الإيداع بدار الكتب General Org I. S. B. N. 977 - 00 y 2154 - 7 Bibliother

دار نشر الثقافة بالاسكندرية

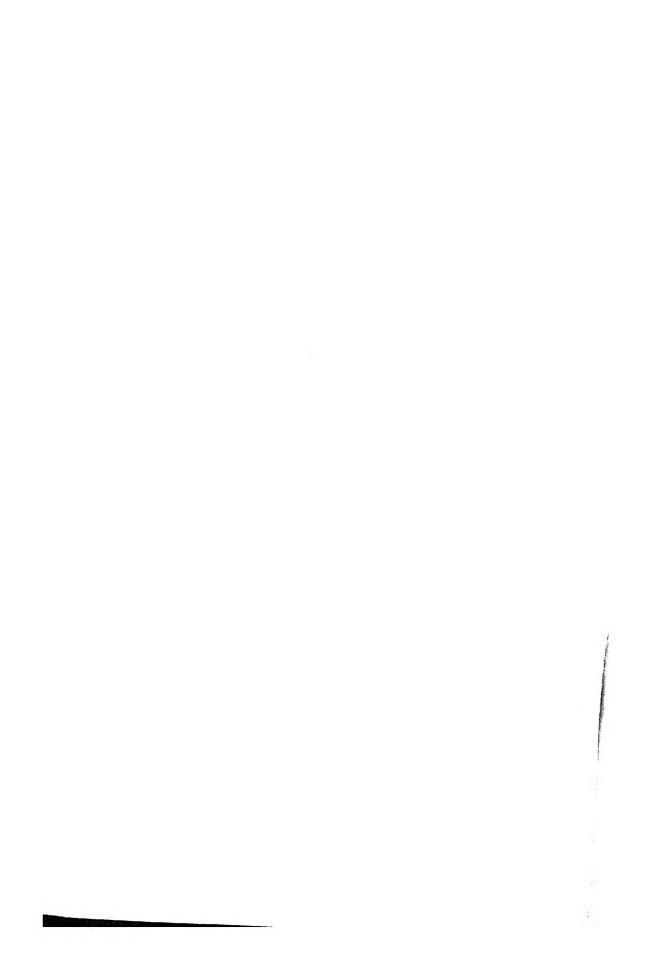